# حقوق الإنسان العامة في الإسلام

### بقلم

د/ إسماعيل عبدالفتاح عبدالكافي أستاذ مساعد الإعلام التربوي وكيل وزارة بوزارة الإعلام الشيخ/ منصور الرفاعي محمد عبيد الوكيل الأسبق لوزارة الأوقاف للمساجد وشنون القرآن

Y . . V

مركز الإسكندرية للكتاب ٢٤ ش د. مصطفى مشرفة ــ سوتير سابقاً تليفون وفاكس ١٩٥٨، الإسكندرية

# حقوق الإنسان العامة في الإسلام

تأليف : د.إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي

الشيخ منصور الرفاعي عبيد

سنة النشر: ٧٠٠٢

رقم الإيداع: قم الإيداع 2007/3504

الترقيم الدولي I.S.B.N 977-388-120-2

الترقيم الدولي:

الناشــر : مركز الإسكندرية للكتاب ٢٦ ش د. مصطفى مشرفة ـ سوتير سابقاً

تليفون وفاكس ٥٠٨ ١٨٤١ الإسكندرية

### بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى : ( وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلاَ تَتَبِعُواْ السَّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) الآية سورة ١٥٣ الانعام

وقسال سبحانه: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرِ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُم مِّن ذَكَرِ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ) الآية ١٣ سورة الحجرات الآية عليمٌ خَبِيرٌ )

وعَنْ أَبِي أُمَامَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَقَلْ : (مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئِ مُسُلْمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ) رواه مسلم واحمد ومالك والدارمي والنسائي

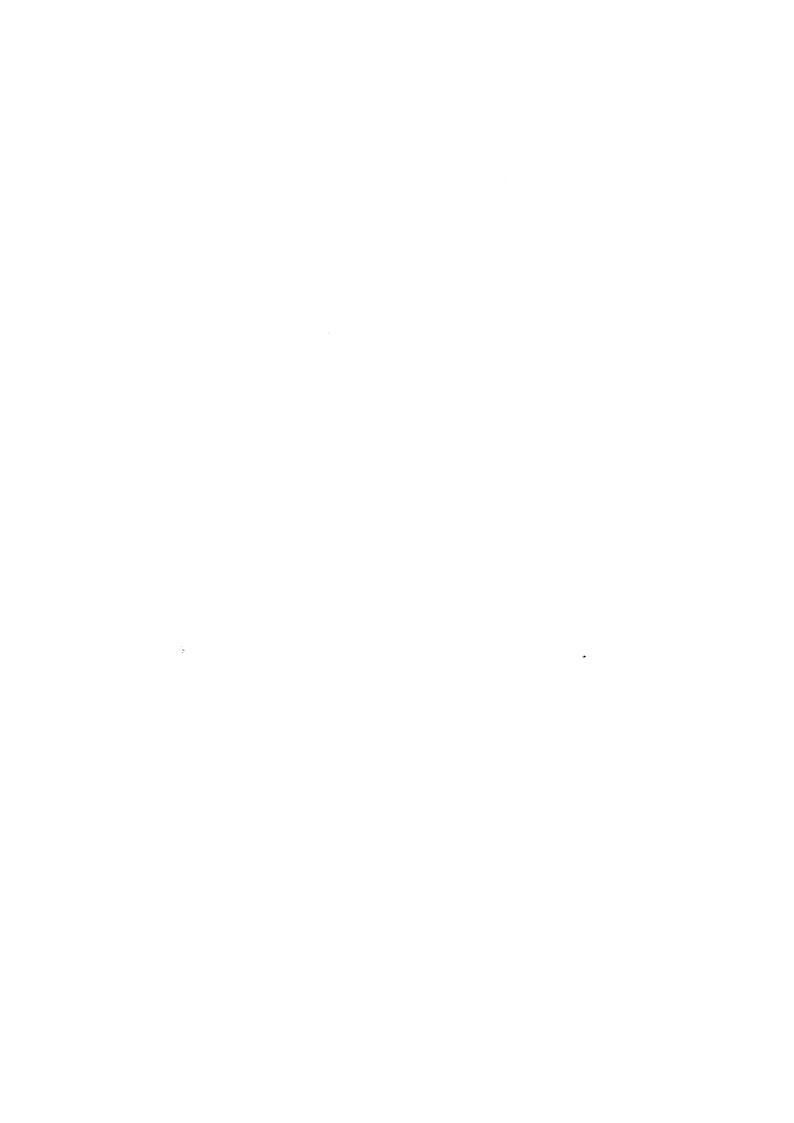

## فهرس كتاب حقوق الإنسان العامة في الإسلام

| الصفحة | الموضوع رقم                                      |
|--------|--------------------------------------------------|
| ٧      | المقدمة                                          |
|        | فصل تمهيدي :                                     |
| 11     | تأصيل مفهوم الحقوق الإنسانية في الإسلام          |
| ٣٩     | الباب الأول : الحقوق والحريات العامة في الإسلام  |
|        | الفصل الأول:                                     |
| ٤٣     | حق الحرية لكافة البشر في المنظور الإسلامي        |
|        | القصل الثاني :                                   |
| ۸۹     | حريات إسلامية اجتماعية واقتصادية وشخصية واسعة    |
|        | القصل الثالث:                                    |
| ١.٣    | التطبيق العملي للحقوق والحريات في الإسلام        |
| 110    | الباب الثاني: الحقرق العامة والأساسية في الإسلام |
|        | القصل الرابع:                                    |
| 119    | الحق الإسلامي الأوفى: العدالة لكل البشر          |
|        | القصل الخامس :                                   |
| 1 4 9  | حق المساواة                                      |
|        | القصل السادس :                                   |
| ۲.0    | حق الشورى: قمة الديمقراطية في المنظور الإسلامي   |

### تابع الفهرس

| رقم الصفحة | الموضوع                                   |
|------------|-------------------------------------------|
|            | الفصل السابع:                             |
| * * V      | حقوق إسلامية متعددة في المنهج الإسلامي :  |
| ۲۳.        | ١ _ حق الانتماء إلى أمة واحدة             |
| 444        | ٢ _ حق الأخوة كقيمة إسلامية               |
| 7 2 7      | ٣ ـ حق الأمن كفله الإسلام للجميع          |
| 474        | ٤ ـ حق النصيحة : قيمة عظيمة في الإسلام    |
| Y 7 V      | <ul> <li>حق التعاون والتكافل .</li> </ul> |
|            | الفصل الثامن :                            |
| Y V 1      | حقوق خاصة في الإسلام                      |
| ٣.٣        | الخاتمة :                                 |
| . ٣.٩      | الملاحق                                   |
| ***        | أهم المراجع                               |

#### المقدمة

لـم تعـرف البشرية على مدار مراحل تاريخها ، منذ هبط آدم إلى الأرض وإلى يومـنا هـذا ، ديـنا مثل الإسلام كرّمها ورفع قدرها وأعلى شأنها ، ووضح ذلك في القرآن الكـريم حيـث قال الله سبحانه : (خَلَقَ السمّاوَاتِ وَالأرض بِالْحَقَ وَصَوَرَكُمْ فَالْحَسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ )(') ، وكان هذا أعظم تكريم للإنسان ، صوره الله في أحمل هيـنة وأحسن صورة ، ومن هنا استقى المصلحون القيم النبيلة وما ارتضاه المناس مـن القواعد الاجتماعية العالية ، التي تحفظ للفرد كرامته ، ثم وضعوا من القوانيـن الوضـعية مـا يصون خصوصية الإنسان ، الذي خلقه الله واستخلفه في الأرض ، ومنحه الحرية ، التي بها يصون كرامته ، وله من إرادته ما يجعله يفعـل ما يريد دون ضغط أو إكراه ، ومن أجل ذلك ، بعث الله الأنبياء هداة مرشدين ، وعلى اسـان كل رسول جاء تكريم الإنسان ، واقتضت مشيئة الله سبحانه وتعالى أن يكون سيدنا محمد هما هو خاتم الأنبياء ، الذي أعلن من أول لحظة تنبؤه ، أن الإنسان حرّ في حياته مُكرّم عند الله ـ خالقه وهاديه وربه ـ وهذا الإنسان لا يستهان به ، ولا يستضعف ولا يسـتغل ولا تمتهن شخصيته تحت أي إدعاء ، وجاء ذلك صريحا في قول الله تعالى : (ولَقَدْ كَرَّمُنَا بني آدَمَ وحَمَانَاهُمْ في النبرُ وَالْبَحْرِ وَرَرَقْنَاهُم مَنَ الطَّيّبات وقضاًناهُمْ عَلَى كَنْير مَمَنْ خَلَقْنَا تَفْضيلاً) (') .

كما جاء الإعلان السماوي الكوكبي الدولي لحقوق الإنسان ، أياً كانت هويته أو لونه ، وهو كذلك للبشرية كافة ، على لسان رسول الله الله السنة العاشرة من

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية ٣ سورة التغابن .

<sup>&</sup>quot; ــ سورة الإسراء الآية ٧٠

الهجرة في خطبة الوداع: (أي قبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحُوالي مَحُرمة سسنة) ، حيث قال فيها رسول الله قَيْ : (إِنَّ دَمَاءَكُمْ وَأَمْوَ الْكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَة وَوَمُكُم هَذَا في شَهْرِكُمْ هَذَا في بَلَدكُمْ هَذَا ، ألا كُلُّ شَيْء مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّة تَحْتَ قَدَمَي مَوضُوعَة وَإِنَّ أُولَ دَمِ أَضَعُ مَنْ دَمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَة بْنِ مَوضُوعَ وَأُولُ رِبَا الْحَارِثُ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فَي بَنِي سَعْد فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّة مَوضُوعٌ وَأُولُ رِبَا الْحَارِثُ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فَي بَنِي سَعْد فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّة مَوضُوعٌ وَأُولُ رِبَا الْحَارِثُ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فَي بَنِي سَعْد فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ ، وَرَبَا الْجَاهُلِيَّة مَوضُوعٌ وَأُولُ رِبَا الْحَارِثُ كَانَ رَبَا عَبَاسٍ بَنِ عَبْد الْمُطَلِّبُ فَإِنَّهُ مَوضُوعٌ كُلُهُ ، فَاتَقُوا اللَّهَ في النَسَاء فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَ بِأَمَانِ اللَّه وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَ بِكَلَمَة اللَّه وَلَكُمْ عَلَيْهِنَ أَنْ لا يُوطِئنَ فُرُشَكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَ بِأَمَانِ اللَّه وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُلُوجَهُنَ بِكَلَمَة اللَّه وَلَكُمْ عَلَيْهِنَ أَنْ لا يُوطِئنَ فُرُسُكُمْ أَخَذَتُمُوهُنَ بِأَمَعُ وَلَقُهُنَ اللَّهُمُ اللَّهُ مَ اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْتُونَ عَنِي فَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْتَلُونَ عَلَي السَعْمَاء ويَنْكُتُهَا إلَى التَعْمَ وَالْيَعْتَ وَأَذَيْتَ وَلَيْكُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَقَالَ بِإِصِنْتِهِ السَبَّابَة يَرْفَعُهَا إلَى السَمَّعَ ويَنْكُتُهَا إلَى النَاسُ ؛ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْنَطِيق يَتِينِ لِنَا أَن الإسلام ، بخصائصه ونُولًا المنطلق يَتِين لنا أَن الإسلام ، بخصائصه الرواقية في بناء أي حضارة ، وأي تنمية ، وأي تقدم ، وأي نهضة صناعية كانت أو راعية أو غير ذلك من الأمور...

لهذا .. كان لابد لهذا الإنسان أن يعيش تحت قوانين إلهية تحميه وتحفظه وتدفع عنه غوائل الحرب والامتهان والاستذلال ليعيش حراً كريماً منتجاً ...

كذلك .. راعى الإسلام بعض النفوس المنحرفة والشخصيات المتطرفة ، التي تسلول لها نفسها بالاعتداء على الغير ، أو انتهاك حرية الغير ، أو الاعتداء على العدالة ، أو السرقة ، فنجد أن الإسلام وضع عقوبات فصلها وبيّنها لتأديب هؤلاء المنحرفين الذين يفسدون في الأرض ويروعُون الآمنين ، تأديباً يتفق مع صيانة الحق وضلط ميسزان الاعتدال في المجتمع، حتى لا يميل وتنهار الإنسانية ، خاصة وأن رسول الله الله الناس إلى أنهم إن فلتوا من توقيع العقوبات عليهم في الدنيا فإنهم

<sup>&#</sup>x27; \_ رواه البخاري في صحيحه حديث رقم ٢١٣٧ .

لسن يفلتوا من يد العدالة الإلهية يوم العرض الأكبر يوم لا ينفع مال ولا بنون ، وفي هـذا المعنى يقول الرسول عَنَّ في حديث وجهه إلى صحابته رضى الله عنهم بدأه بسوال : ( فعَن أبي هُريَرة عَن النبي عَنَّ قَالَ : هَل تَدرُونَ مَن المفلسُ ، قَالوا : المفلسُ فينا يا رَسُولَ الله مَن لا درهم له ولا متاع ، قال : إنَّ المفلسُ من أمتي من المفلسُ من أمتي من يوم الفقيامة بصيام وصلاة وزكاة ، ويَأتي وقد شتم عرض هذا وقذف هذا وأكل مال هذا ، فيفعد فيقتص هذا وقذف هذا وأكل مال هذا ، فيفعد فيقتص هذا وأكل بيقضي ما عليه من الخطايا أخذ من حسناته وهذا من حسناته ، قأن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ، ثم طرح في النار ) (') بالاعتداء على الغير ، وتجبر هذا الإنسان وتنتشله من الوهدة التي سقط فيها ليمتنع بالاعتداء على الغير ، وتجبر هذا الإنسان وتنتشله من الوهدة التي سقط فيها ليمتنع عصن الجريمة التي ارتكبها ، وبعد ذلك يعود الفرد إلى وضعه الطبيعي في المجتمع ، فيعيس انسانا منتجاً لا مراوغا ، عادلاً لا ظالما ، سعيداً لا تعيسا ، فالعقوبات أو الحسود ما هي إلا صيانة للمجتمع بكل أبعاده وفي مضمونها تقديس حرية الإسان وتك بمه ...

ولهـذا ، رأيـنا أن نسـاهم في هذا الموضوع بدراستنا عن حقوق الإنسان في الإسـلام عمومـاً ، وفـي السـنة النبوية الشريفة المطهرة خصوصاً ، التي وضعت للإنسـان مـنهجاً لدنياه ، وشريعة لحياته ولحياة غيره من البشر ، وأعطته مكانته اللائقة في وسطية رائعة ومكانة عظيمة يتمتع بها الإنسان مجتمعياً وإنسانياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعيا ..الخ ...

ولقد عالجنا في هذه الدراسة مختلف جوانب حقوق الإنسان ، في وقت السلم وفي وقت السلم وفي وقت الحرب ، من خلال عدة أبواب وفصول ، لنرى التكامل المنهجي الإسلامي في معالجة مختلف القضايا الإنسانية عامة وقضايا ومشاكل حقوق الإنسان خاصة في كل وقت وحين ، فبدأنا بفصل تمهيدي يقدم لنا خلاصة مفهوم حقوق الإنسان من خلل الناب الأول الذي خصصناه لحقوق البشر

<sup>&#</sup>x27; ــ رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده حديث رقم ٧٦٨٦ .

وحرياته العامة في هذه الدنيا وتضمن فصولا عن حقوق الحرية المختلفة والمتعددة والمتنوعة وغيرها من الحقوق والحريات ، ثم جاء الباب الثاني من هذه الدراسة ليتضمن فصولاً عن الحقوق الإنسانية الأخرى ، ومنها حقوق العدالة والمساواة والشرورى والتعاون والتعاضد والتكامل ، وحق الأمن وحق البيئة النظيفة ، وغيرها من الحقوق الأخرى سواء لفئة معينة أو خاصة بمجال إنساني محدد في حالات محددة ، ثم جاءت الملاحق لتتضمن أهم التوجيهات النبوية الشريفة لرسول الله على في مجال حقوق الإنسان ، كوثائق نضعها أمام البشرية لتستنير بها في حياتها التي تعيشها بين سطوة المادية وجهل الروحانية وغض البصر عن المجون والفسق والوقوع في براثن المتطرف الأعمى والإرهاب الأشمل ، ولتستمد منها البشرية الحقوق الإلهية المضيئة لكافة البشر من أجل السعادة في الدنيا والجزاء الأوفى في الآخرة ...

كما قمنا بتوضيح المقاصد الإسلامية الإنسانية من وراء كل حق من الحقوق المتكامسلة ، العامة والخاصة ، التي شرّعها الله لـإسانية جمعاء من خلال الشريعة الإسلامية العالمية ، التي تصلح للتطبيق في كل زمان ومكان ، لكي يحيا الإنسان حسراً كريماً ينعم بحقوقه ولا ينسى واجباته ، ليحيا آمنا سعيداً قرير العين ، في وقت السلم وفي وقت الحرب أيضاً ، وكذلك قارنا بين النصوص الإسلامية الواضحة الجنية ، وبين ما يسمونه المواثيق الدولية في مجالات حقوق الإنسان ، لنرى عظمة الإسلام في السبق بآلاف السنين في التشريع والدعوة لحقوق الإنسان ...

وعلى الله قصد السبيل،،،

المؤلفان

# فصل تمهيدي تأصيل مفهوم الحقوق الإنسانية في الإسلام

# فصل تمهيدي تأصيل مفهوم الحقوق الإنسانية في الإسلام

إن هيكل الحقوق الإسانية الأساسية في الإسلام ليست من وضع الإسان ، وإنما يجدها الإسان في كتاب الله المقدس " القرآن الكريم " ، فيتعرف عليها فليس هو مُوجِدها ، بل بَينَها لنا رب العزة مُسنير الكون العليم بخلقه وهو الله عز وجل ، فمن آمن بالله عرف هذه الحقوق الربانية الذي أكرم الله بها الإنسان فيعرف فضل الله عليه ورعايته له ، حيث يتبين للشخص أن كل ما أمرنا به الله يقع في نطاق الحقوق الإنسانية الواجبة ، ولم لا .. ؟ فلقد أكرم الله الإنسان أحسن تكريم ومنحه من الحقوق ما يصون كرامته ويحفظ له هذه الحقوق التي أنعم الله بها عليه ، فالإنسان في نظر الإسلام جوهر الحياة ومحورها ، فهو أثمن المخلوقات وأجلها عند الله عز وجل ، فمنحه الله نعمة العقل والديقكير ، كما سخر له ما في الكون من أجل الكرامة الإنسانية (')، فلقد قال الله عز وجل : ( وَلَقَذ كَرَمْنَا بني آذمَ وَحَمَانَاهُمْ فِي الْبَرْ وَالْبَحْرِ ) ، ويغول سبحانه : ( لَقَذ خَلَقْنَا الْإنسان فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) (') ...

<sup>&#</sup>x27; ــ راجع : محمد السعيد الأودن ، الإسلام وحقوق الإنسان : دراسات إسلامية للقضايا المعاصرة ، القاهرة ، بدون جهة نشر ، ٢٠٠٤م ، ص ٧ وما بعدها .

٢ \_ الآية ٧٠ سورة الإسراء .

<sup>&</sup>quot; ــ الآية ٤ سورة التين .

ففي هذه الآيات وغيرها نجد أن القرآن الكريم يضع الإنسان في أعلى المراتب بيسن خلقه، ولم يربط تفضيل الإنسان بدينه أو بشريعة من شرائعه ، بل قرره لآدم وبَسنيه ، ولسذا ، يوجب الإسسالم معاملة الإنسان لأخيه الإنسان بطريقة تتفق مع المساواة والحرية والتكريم بالعلم والتعظيم بين خلق الله ...

وإذا كان الفقه القانوني الدولي يُعرَف حقوق الإنسان بأنها "حقوق مشتركة بين السناس لا يسستأثر بها أحد على سبيل الاستئثار والانفراد ، وبذلك فهي لا تفق مع المعنى الاصطلاحي الدقيق للحقوق ، إلا أنها في نفس الوقت تعطي للأفراد سلطات معينة ، يسبغ عليها القانون حمايته من أي اعتداء يقع عليها ، ولذلك أطلق عليها حركة وتطور وليست حقوقاً ساكنة (أي التعبير عن مبادئ راسخة وفي الوقت نفسه الامستداد بسلحظات الضمير التاريخي ) فهي إذن في مجملها حقوق مطلقة وإن كانت محددة (') ، فإن ما يقرره فقهاء الإسلام عن المصالح المرسلة نفس معنى الحقوق في القانون الدولي ، فقد ثبت باستقراء النصوص أن الشريعة الإسلامية قد اشتملت أحكامها على مقاصدها ، وهي تحقيق مصالح الناس وتندرج تحتها الحقوق والحريات الإسسانية ، فيدخل فيها حفظ النفس والمحافظة على الحياة وعلى الكرامة الإسانية وما يندرج تحتها من حق العمل وحرية الفكر والاعتقاد وحرية القول وحرية الإقامة وكافـة مقومات الحرية ، بالإضافة إلى باقي المقاصد الضرورية لحياة الإنسان التي كفلتها الشريعة الإسلامية من حفظ المال والدير والعقل والعرض ، ولابد من حفظ كل الحقوق في المفهوم الإسلامي لأنها أوامر من الله تعالى وهو سبحانه يكفلها ويحميها للناس كافة ، مصداقاً لحديث النبي إلى الذي روي عن النَّعْمَانِ بن بَشْيِرِ رَضِي اللَّه عَنْهِم قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ( الْحَلالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْنَتِهِةٌ فَمَنْ تَرك

<sup>&#</sup>x27; \_ عبد الحكيم العيلي ، حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية ، القاهرة ، مؤسسة الأهرام ، مجلة السياسة الدولية ، العدد ٣٦ - ٢ .

السياسة الدولية ،العدد ٢٦ ، يداير ٢٠٧٥م ، المنطقة المحادية المساورة ، القاهرة ، مجلة السياسة ٢ \_ بطرس بطرس غالي ، حقوق الإنسان بين التنمية والديمقراطية ، القاهرة ، مجلة السياسة الدولية ، العدد ١١٤٢ .

مَا شُابِهُ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَثْرِكَ وَمَنِ اجْتَرَأُ عَلَى مَا يَشُكُ فِيهِ مِنَ الإِثْمِ وَشَاكُ أَن يُواقِعَ مَا اسْتَبَانَ وَالْمَعَاصِي حِمَى اللّهِ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَن يُواقِعَهُ )(') . فالحقوق في الإسلام لا تقريق فيها بين أولوية إحداها على سواها ، فالحق حـق ، ولا تنفرد الحقوق الإنسانية في مرجع واحد أو باب مستقل في الفقه الإسلامي بمعالجة مستقلة بهذا المعنى وإنما يتم معالجتها في كل أبواب الفقه ؛ لأنها لازمة له مكملة لحياته ، فتضمن الشريعة الإسلامية كافة الحقوق للإنسان ، من خلال التشريع والفقه الإسلامي مثل حق الحياة وطالب العلم وسلامة الجسد ، والحرية والمسلوبي والمكية الخاصة وحرية الضمير والزواج وحق اللجوء والعدالة وغيرها من آلاف الحقوق الواجبة النفاذ ؛ لأنها جزء من الدين .(')

وعندما خاطب القرآن الكريم البشر خاطبهم بلا تفرقة ومنحهم حقوقاً إنسانية متساوية ، لأنهم مسن أصل واحد يستوي في ذلك الأبيض القوقازي ، والأصفر المسنغولي ، والأسود الزنجي ، والأحمر الحبشي ، والهندي والأمريكي ، فقال الله سبحانه : (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساعلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً )(") ..

من هذا المنطلق كانت نظرة الإسلام لل ابتداء للحقوق الإنسان كضرورة إنسانية عالمية ؛ لأن النفس البشرية أصلها واحد بلا فروق عنصرية وبلا مميزات تفضلية تفضل شخص على آخر ، فالجميع متساو في الحقوق أمام الله عز وجل

<sup>&#</sup>x27; \_ رواه الـبـتاري واللفظ له ١٩١٠ ، وبلفظ آخر ٥٠ ، ورواه مسلم ٢٩٩٦ والترمذي ١١٢٦ والنسائي ٤٣٧٧ وأبوداود ٢٨٩٢ وابن ماجه ٤٣٩٧ وأحمد ٢١ ، ١٧٦٥٨ ، والدارمي ٢٤١٩ .  $^{7}$  \_ \_ مـر اد هوفمـان ، الإسلام كبديل ، الكويت ، مجلة النور ومؤسسة بافاريا ، سلسلة نافذة على الغرب رقم ١ ، ١٩٩٣م ،  $^{9}$  ،  $^{9}$  - ١٩١١ .

<sup>&</sup>quot; ــ الآية الأولى من سورة النساء.

وأمام بني البشر ، وبلا تفرقة بين جنس وآخر لأن الخطاب كان : (يا أيها الناس) ولأن الأصل واحد فالحقوق واحدة (')...

وإذا نظرنا إلى التأصيل النظري واللغوي والقرآني لكلمة حقوق الإنسان في الإسلام، نجد أن الإسلام قد وجه النظر إلى أن هذه الحقوق يجب أن تطبق على السناس جميعاً بلا تفرقة، كما أن اللغة العربية بَيْنَتُ واقع هذه الكلمة، وذلك على النحو التالى:

#### ١ \_ حقوق :

وهي المقطع الأول من حقوق الإنسان ، فنبحث عن معناها الإسلامي وكيفية الاهتمام بها في هذا المنهاج الإسلامي كمنهاج شرعي واجتماعي أنزله الله تبارك وتعالى للإنسانية جمعاء من أجل سعادتهم في الدنيا والآخرة:

- المفهوم اللغوي لكلمة حقوق : حقوق جمع حق ، والحق يعرفه المعجم الوجيز بأنه (١) (حق : صَحَ وتبت وصدق ، ويحق يعنى يسوغ وحق الأمر أي تيقنه ، والحق هو الثابت بلاشك وجمعه حقوق وحقاق ، وحقوق الله مايجب علينا له ، والحق هو النصيب الواجب للفرد والجماعة ، والحق من أسماء الله )

وفي المصباح المنير نجد الحق ( انحق خلاف الباطل وهو مصدر حق الشيء من بابي ضرب وقتل إذا وجب وثبت  $)(^{7})$ 

أما في لسان العرب فقد أفاض ابن منظور (') في الحديث عن الحق ، فالحق نقيض الباطل وجمعه حقوق وحقاق وليس له بناء أدنى عدد ، وفي حديث

<sup>&#</sup>x27; \_ عمر عبد الحفيظ الجيوسي ، مهلاً يا دعاة حقوق الإنسان ، الشارقة ، جمعية المعلمين ، السلسلة التربوية ، ١٦ ، ٢٠٠٢م ، ص ١٤ - ١٠

لـ السراهيم مدكسور (تصدير) المعجم الوجيز ، القاهرة ، مجمع اللغة العربية ، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم ١٩٩٠م ، ص١٦٣٠ .

<sup>&</sup>quot; \_ أحمـد بن محمد بن على الفيومي المقري ، المصباح المنير ، بيروت ، مكتبة لبنان ،١٩٨٧م من ...... من ٥٥٠.

التلبية (لبيك الله حقاً) أي غير باطل ، والحق أمر النبي عَنِي وما أتى به من القسرآن ، وحسق الأمسر يَحسق ويَحُق وحُقُوقاً : أي صار حقاً وثبت ، قال الأزهسري يجب وجوباً ، ويواصل ابن منظور حديثه عن الحق فيقول : الحق هو الصدق ، وقيل الحق الواجب الثابت ، فالحق صدق الحديث والحق اليقين بعد الشك وحق الشيء يحق بالكسر ، حقاً أي وجب .

وفي المعجم الوسيط نجد أن : حق الأمر حقاً وحقة وحقوقاً أي صح وثبت وصدق ، والأمر حقاً أي تيقنه وصدقه (') .

وحقوق الإنسان كلمة عامة الإطلاق وهي تعني حق كل فرد دون استثناء ، ولحقوق الإنسان ناحيتين : أما الأولى فهي الناحية الفكرية وقد استطاع تاريخ الأخلاق أن يرقب يقظة الضمير البشري وشعوره المتزايد بحقوق الإنسان وانتقاله في هذا الصدد من طور إلى طور أعلى منه وأن يسجل تاريخ هذه الحلقة العقلية في صفحاته الخالدة ، أما الناحية الثانية فهي النضال الدموي العنيف الذي قامت به الإسانية الضعيفة في إثبات حقوقها ضد الأقوياء ..

وقصة الإنسان في سبيل إثبات حقوقه قصة طويلة ، فلقد ناضلت البشرية نضالا فكريا وعمليا من أجل تقرير أبسط حقوقها مبتدئة بحق الحياة نفسها ، فحقوق الإنسان ليست مجرد عدد من المبادئ العامة التي لا تنقص ولا تزيد ، وإنما هي عدد من المبادئ العامة ترقت وستظل تترقى إلى الأبد من ناحية الإلزام التي تتمتع بها ، ومن ناحية سعتها وشمولها وتحولها وانتقالها (۱) .

والحق من الناحية الفلسفية : هو اصطلاح قانوني يعني السلطة أو القدرة التي يقررها القانون لشخص ويكون له بمقتضاها ميزة القيام بعمل معين ، وأهم ما يميز

<sup>`</sup> ـ راجع : ابـن منظور ، لسان العربي ، تصحيح أمين عبد الوهاب ومحمد العبيدي ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي ، ١٩٩٩م ، ج٣ ، ط٣ ، ص٢٥٥ ـ ٢٥٨ .

ار إحياء التراث العربي وموسطت الحربي المعجم الوسيط ، القاهرة ، مجمع اللغة العربية ، ١٩٨٥م الله \_ عبد الوهاب عوض الله ( مراجعة ) المعجم الوسيط ، القاهرة ، مجمع اللغة العربية ، ١٩٨٥م

<sup>،</sup> ج١ ، ط٣ ، ص ١٩٤. ٣ \_ محمد عبد الشافي اللبان ، حقوق الإنسان المعاصر ، القاهرة ، الهينة العامة للاستعلامات، ١٩٧٩م ، ص٧ .

الحقوق أنها قدرة على عمل شيء ، والحماية القانونية تكفل احترام وحماية هذه القدرة في مواجهة الغير ، فكل حق يقابله واجب يفرضه القانون على كل الأشخاص ، والحقوق أنسواع عديدة منها الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمساواة وحسق المسلكية والحقوق الخاصة التي تنشأ طبقاً لقواعد القانون الخاص بفروعه المشتركة ، وهناك الحقوق المدنية وهي مجموعة الحقوق التي يمتلكها الفرد بصفته مواطناً ، والستي يقر بها القانون وتلتزم بها الدولة ، كالحق في الحياة والحرية والكرامة وفي المساواة مع الآخرين وتكافئ الفرص، وغير ذلك من الحقوق التي تضمنها الإعلان الدولي لحقوق الإنسان (')

فالحق في المفهوم العام هو قدرة لشخص من الأشخاص على أن يقوم بعمل معين يمنحه القانون له ويحميه تحقيقاً لمصلحة يقرها ، وأن كل حق يقابله واجب ، وأن الفقه القانوني قد استقر على تعريف الحق بأنه سلطة شخص على شيء معين ، مادي أو أدبي ، يقرها القانون ويحميها ، ولا يمكن تصور الحق بدون قانون ، حيث لا يوجد الحق إلا حيث يعيش الناس في مجتمع منظم ، أي مجتمع يسوده القانون ، أما في المجتمعات البدائية ، فإن الحق للأقوى دائماً (١) ، أما الواجب فهو عصب الحياة كلها ، لأنه الشعور بالالتزام تجاه القيم وتجسيد السلوك المؤدى لتحقيق الغايات الأخلاقيية ، والدافيع الباطن إلى تنفيذ ما تقضى به الأخلاق ، فالواجب كلمة سامية عظيمة في حياة الفرد والمجتمع والأمة (١) ، ويقابل الواجب الحق ويتعادل معة من أجل سعادة الفرد والمجتمع في الحياة الإسانية ...

ويرجع الاهتمام العالمي بحقوق الإسان إلى عهد قريب في الفقه الدولى المعاصر ، وخصوصاً بعد أن توسعت تجارة الرقيق وتصديرهم من أفريقيا للدول الجديدة في

<sup>&#</sup>x27; ـ راجع : عبد الوهاب الكيالي ( المؤلف الرئيسي ) موسوعة السياسة ، ببروت ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ج٢ ،ط١ ، ١٩٨١م ، ص٥٨٥هـ ٥٩٠ .

 $<sup>^{1}</sup>$  — راجع : عماد الدين الشربيني ، مبادي القانون والالتزام ، القاهرة ، على نفقة المؤلف ، بدون تاريخ ، ص $^{1}$  -  $^{1}$  .

<sup>&</sup>quot; ـ راجع في معنى الواجب : عبد الرحمن بدوي ، الأخلاق النظرية ، الكويت ، وكالة المطبوعات . ١٩٧٥م ، ط ١ ، ص٢٦١ ـ ١٢٧ .

أمريكا ، وبعد حصد أرواح الملايين في الحروب العالمية الأولى والثانية ، فكان الاهتمام الدولي بالعمل على تحديد وإعلان الحقوق الأساسية للبشر لحمايتهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحماية حرياتهم وتحقيق المساواة الكاملة بينهم وعدم التفرقة بين الجنس البشري بسبب الدين أو اللون وغير ذلك من الحقوق التي جاءت في الإعلان العالمي لحقوق الإسان (').

أما الحق في المفهوم الإسلامي ، فهو شامل المعنى متكامل الأوجه ، يشمل سعادة الإنسان في حياته وآخرته ، ولا يحده حد ؛ لأنه مُنزل من السماء بتشريع الهي مؤكد التنفيذ ، فهو ليس هبة من حاكم ، ولكنه تنزيل إلهي وتكريم سماوي للإسلام ، الذي سجله في القرآن الكريم وهو دستور دائم للمؤمنين به ولكل عقلاء الإنسانية في أي زمان أو مكان ، ولهذا ، فإن الحق نجده :

- \_ اسم من أسماء الله الحسنى ، ليرفع الله من قيمته ، ويجعل من صفاته العليا تحقيق الحق على وجه الأرض وعبادته سبحانه بصفته الحق .
- \_ أنَّ الْحَقَّ مَنْحَة إلهية للبشر جميعاً ، فهو سبحانه الحق ، وقد منح الحقوق للبشرية كافة على وجه الأرض منذ آدم وحتى قيلم الساعة ، قال تعالى : (وقُلِ الْحَقَّ من رَبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤُمِن وَمَن شَاء فَلْيَكُفُر . . ) (') .
- \_ أنَّ الحَـقَّ هُـو الدين ، والعبودية لله ، قال الله في محكم آياته : (قُلْ يا أَيُها النَّاسُ قَدْ جَاءِكُمُ الْحَقُ مِن رَّبُّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَما يَضَلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ) ( أ )، وقال تعالى : (وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ) ( أ )، وقال تعالى : (وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلا لِيَعْبُدُونِ) ( أ ) ، فالدين هـو الحق الذي أنزله الله من السماء لينير طريق

<sup>&#</sup>x27; \_ راجع :إسماعيل صبري مقلد ، الاستراتيجية والسياسة الدولية : المفاهيم والحقائق الأساسية ، بيروت ، مؤسسة الأبحاث العربية ، ١٩٨٥م ، ط٢ ، ص٨٦ \_ ٨٤.

للله عن الآية ٢٩ سورة الكهف .

<sup>&</sup>quot; \_ الآية ١٠٨ سورة يونس .

<sup>·</sup> \_ الآية ٥٦ سورة الذاريات.

البشرية حتى تتعرف على طريق الهداية من الضلال والعبادة الحقة الخالصة لله عز وجل وإعطاء كل ذي حق حقه من البشر .

الحقق هو العدل ، فالإسلام إنما جاء في الأساس ليقيم ميزان العدل بين كافة المخلوقات ثم يؤكد على قيمة العدل بين الناس ، فالعدل في الإسلام هو القيمة العليا والحق الرئيسي للمسلمين وللناس كافة ، قال تعالى في القرآن الكريم : (... إن الحكم إلا لله يقصُ الحقق و هو خير الفاصلين )(') ، وقال سبحانه : (إنّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا الأَمَانَات إِلَى أَهْلَهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدَلِ إِنّ اللّهَ نعمًا يَعظُّكُم بِه إِنّ اللّهَ كَانَ سَميعًا بَصيرًا)(') وقوله سبحانه : (إنّ اللّهَ يَأْمُرُ بالْعَدَلِ وَالإِحْسَانُ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكرِ وَالْبَغْي يَعظُّكُمْ لَعْذَلُ وَالإِحْسَانُ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكرِ وَالْبَغْي يَعظُّكُمْ لَتُذَكِّرُونَ)(").

وكلمة التحق جاءت في القرآن الكريم بهذه المعاني جميعها ، فلقد جاءت كلمة الحق ٢٢٨ مرة في القرآن الكريم () ابتداء من قوله تعالى : (.. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِن رَبِّهِمْ ..)(°) الآية ٢٦ سورة البقرة وانتهاء بقوله تعالى : (إلا الَّذِيبِنَ آمَنُوا وَعَمِيلُوا الصَّالِحَاتِ وتَوَاصَوْا بِالْحَقِ وتَوَاصَوْا بِالْحَق وتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)(') ، وجاءت كلمة حقه ٣ مرات في الآيات ١٤١ سورة الانعام و٢٦ سيورة الإسراء و٣٨ سورة الروم وكلها تأكيد لنعطي ذوي القربي والمساكين وابن السبيل حقوقهم من الزكاة والمودة والإحسان .

ونلاحظ أن أغلب التوجيهات الربانية في الحق جاءت لسيدنا محمد ﷺ ليضعها موضع التطبيق بين الناس وينفذها ، فلقد قال الله عز وجل ذلك صراحة : (الله

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ٧٥ سورة الأنعام .

٢ \_ الآية ٥٨ سورة النساء .

<sup>&</sup>quot; \_ الآية ٩٠ سورة النحل .

 $<sup>^{1}</sup>$  \_ راجع هذه النصوص عن الحق : محمد فؤاد عبد الباقي ، المعحم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، بيروت ، مؤسسة جمال للنشر ، بدون تاريخ ، ص $^{1}$  ٢١٢ .

<sup>°</sup> \_ من الآية ٢٦ سورة البقرة .

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ٣ سورة العصر .

أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشْلِرًا وَتَذَيْرًا ) (') ، وقال سبحانه ، ( نَزَلَ عَلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقَ مُصَدِقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِحِيلَ ) (') ، ثم يقول الله للناس كافة : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَذ جَاءكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَبِّكُمْ فَآمِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَ لِللهِ مَا فَيِهَا النَّاسِ قَذ جَاءكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَبِّكُمْ فَآمِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَ لِللهِ مَا فَي السَّمَاوَات وَالأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلَيما حَكِيما (') ، ثم يعلنها صريحة أن الرسول هَي جاء بالحق للناس كافة : (إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِ لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكُ فَظُ وَلاَ تَكُن لَلْخَانِينِ خَصِيما )(') ، وكذلك لفظ (قل) ، وهو نداء الهي من الله عز جبل لنسبيه الكريم عَلَى ليوصيل رسالته السمحة الحقة للناس ، فارتبط تنفيذ الحق والحقوق للبشرية جمعاء ، ومن هنا ترتبط سيرة سيدنا المصطفى عَلَى بحقوق الإنسان في التطبيق العملي والقولي والفعلي والتقريري ...

\_ وف\_ي سنة رسول الله الشه المنابي محمد الله الله عز وجل الناس كافة ، قد تضمنت سنته الشريفة الحق في أكثر من موضع ، ولم لا ؟.. فالسنة الشريفة إما مفسرة، أو مُوضحة ، أو شارحة لحق إنساني أو لقاعدة فقهية إسلامية ، أو واضعة لها ومؤسسة لها ، مثل أركان الإسلام من شهادة وصلاة وزكاة وصوم وحـج ، فنجد القرآن الكريم قد حدد لنا الإطار العام أما باقي المنهج في تلك الأركان والعبادات فقد أرساها الإسلام من خلال سنة النبي الله مصداقاً لقوله في الحديث الذي رواه البخاري في قوله : (عَنْ أَبِي قلابَةَ عَنْ أَبِي سَلَيْمَانَ مَالكُ بْنِ الْحُويَرِثُ قَالَ أَتَيْنَا النّبِيّ الله وَيَكن الله من خلال سنة النبي الله وسَلَيْمَان مَالكُ بْنِ الْحُويَرِث قَالَ أَتَيْنَا النّبَيّ عَلَى أَمَا الله عَنْ أَبِي سَلّيَمَانَ مَالكُ بْنِ الْحُويَرِث قَالَ أَتَيْنَا عَمْ مَنْ تَرَكُ مَنَا فِي أَهْلَنَا فَاخْبَرَنَاهُ وَكَانَ رَفِيقًا رَحْيِما فَقَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلّمُوهُمْ وَمُسروهُمْ وَصَــــــلُوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلّي وَإِذَا حَضَرَتِ الصَلّاةُ فَلْيُوَذَّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَمُسروهُمْ وَصَــــلُوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلّى وَإِذَا حَضَرَتِ الصَلّاةُ فَلْيُوذَنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَمُسُروهُمْ وَصَـــــلَةُ فَلْكُونَ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَمَــــــلَقُ لَوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلّى وَإِذَا حَضَرَتِ الْصَلّاةُ فَلْيُونَدُن لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَمُـــــــــلُوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلّى وَإِذَا حَضَرَتِ الْصَلّادُ فَلْيُونَدُ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَمُلُولُ فَلُونَ لَكُمْ المُعْرَبِ الْعَلَمُ الْحَدُلُونِي الْعَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ اللهُ

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ١١٩ سورة البقرة .

<sup>&</sup>quot; \_ الآية ٣ سورة آل عمران.

<sup>&</sup>quot; \_ الآية ١٧٠ سورة النساء .

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ١٠٥ سورة النساء.

ثُمَّ لِيَوْمَكُمْ أَكْبَرُكُمْ ) (') ، فالسنة النبوية الشريفة هي المصدر الثاني للتشريع ، لاتها وحي من عند الله تعالى مصداقاً لقول الله الحق سبحانه : (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُسوَ إِلا وَحَسَي يُوحَى )(') ، وقوله عز وجل : (مِّنْ يُطعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا)(") ، وقوله سبحانه : (... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعقابِ )(') ..

وإذا تمعًا في سنة الحبيب المصطفى على عن كلمة الحق نجد : كلمة الحقوق كجمع حق وردت في الكتب التسعة للأئمة العظام (°) عدد : ١ ؛ مرة ، منها ٩ مرات رواها السبخاري مسئل حديث الحقوق بمعنى الشروط المحددة تجاه الآخرين : (بَاب الشُروط في الْمَهْرِ عندَ عُقْدَة النَّكَاحِ وَقَالَ عُمرُ إِنَّ مَقَاطِعَ الْحَقُوقِ عندَ الشُرُوط ولَكَ مَا شَسرَطُتَ وَقَالَ الْمُسنورُ سَمَعتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْه وَسَلَّمَ ذَكَرَ صِهرًا لَهُ فَأَتْنَى عَلَيْهِ في مصاهرَتِه فَي مصاهرَتِه فَأَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَنِي وَصَدقَتِي وَوَعَدَنِي فَوقَى لِي )(١) ، وه مرات عَلَيْه في مصاهرَتِه في مصاهرَتِه فَأَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَنِي وصَدقتِي ورَعَدَنِي فَوقَى لِي )(١) ، وه مرات لمسلم و ٤ للترمذي ومرة واحدة للنسائي ومرتين لكل من أبي داود وابن ماجه و ٨ مرات لمالك و ٩ مرات لأحمد ومرة واحدة للدارمي ، كما وردت في الحديث: (حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُن عَون عَنْ سَعيد عَنْ أَبِي مَعْشَر عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْمَيَّتُ وَجَبَتِ الْحَقُوقَ لُأَهْلَهَا وَلَمْ يَجْعَلْ لَمَنْ أَسْلَمَ أَوْ أَعْتَقَ قَبْلُ أَنْ يُقْسَمَ الْميرَاثُ شَيْتًا )(١)

<sup>&#</sup>x27; ـ رواه البخارى في صحيحه حديث رقم ٩٤٥٥ ورواه مدارمي في كتاب الصلاة ١٢٢٥ .

<sup>&</sup>quot; - الآيات ٣ ، ٤ سورة النجم

<sup>&</sup>quot; ـــ الآية ٨٠سورة النساء .

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية٧ سورة الحشر

<sup>&</sup>quot; \_ تـم حصر هذه الأحاديث وعددها وتمت الاستعانة في نقل الأحاديث النبوية الشريفة من عمل المالستي ميديا الرائع الذي جمع أحاديث النبي هم التي أخرجها الأئمة التسعة المذكورين: راجع: موسوعة الحديث الشريف للأئمة التسعة ، (C.D) صخر لبرامج الحاسب ، القاهرة ، الإصدار الأول ، ٢٩٦٠ .

<sup>&#</sup>x27; \_ رواه البخاري في صحيحه .

 $<sup>^{\</sup>vee}$  \_ رواه الدارمي في سننه حديث رقم  $^{\vee}$  ٢٨٧٢ .

ومن هنا نجد الاهتمام الكامل لسيدنا محمد رضي ويقينه الأكيد وعزمه القوي على تأكيد وتوصيل الحقوق الأصحابها بكلمة الجمع للحق في كافة المجالات الإنسانية ، كما سنرى في ثنايا النص ..

أما كلمة الحق ، فاهتم بها الرسول على المتماما كبيراً وهو يعلمنا حقوق الإنسان ، فاقد جاءت كلمة الحق في الكتب التسعة للبخاري ومسلم والترمذي وأحمد والنسائي وأبي داود وابن ماجة ومالك والدارمي عدد : ٢٠١٨ حديثا يحتوي كلمة الحق ، منها و٢٢ رواها أحمد و ٢٨٦ رواها البخاري و ٢٧١ رواها مسلم و ٢٤١ رواها الترمذي و ١٤١ رواها النساني و ١٦١ رواها أبو داود و ٢٧١ رواها ابن ماجه و ٧٧ حديثا رواها مالك و ١٨ حديثا رواها الدارمي ، منها الحديث الذي ورد في سننه ، فعن عَبد الله بن سعيد أنه قال : (حَدَثنا أبو أسامة عَن أبيه أن الزبير جَعل دوره صدرة ألله بنن بنيه لا تباغ و لا تورث وأن المردورة من بناته أن تسكن غير مضرة ، ولا مضار على بنيه لا تباغ و لا تورث وأن المردورة من بناته أن تسكن غير مضرة ، ولا مما يدل على الاهتمام الكبير بالحق في سنة النبي في وحتى يخرس المتشككون في حماية الإسلام لحقوق الإسان كافة ، وسنجد بين ثنايا هذه الدراسة معظم هذه الاحاديث النبوية الشريفة عن حقوق الإنسان المختلفة التي أصلَها لنا ربنا وبيَنها في القرآن أو على لسان نبيه الكريم في لأن رسالته للإنسانية كافة وهي رسالة الإسلام ، حيث أنها رسالة عالمية وصالحة لكل زمان ومكان ، وتتفق مع فطرة كل إنسان ولا تتصادم مع خصائص البشر ...

#### ٢ \_ الإنسان :

وهـو المقطـع الثاني من مصطلح حقوق الإنسان ، وسنبحث عنه لنتعرف على مدى الاهتمام الإلهي بالإنسان ولصالح الإنسان سواء أكان طفلاً أو إمرأة أو شاباً أو رجـلاً عبداً كان أو حراً شيخاً كان أو فتاً أسوداً كان أم أبيضاً عربياً كان أو أوروبياً

<sup>&#</sup>x27; \_ رواه الدارمي حديث رقم ٣١٦٧ .

مسلماً كان أو غير مسلم صالحاً كان أو فاسقاً ، فلكل البشر ولكل الناس حقوق واسعة في المنهاج الإسلامي :

- ففي اللغة العربية: (لفظ الإنسان من إنس وهم جماعة من الناس وسمي به وبمصنغره ، والإنسان من الناس اسم جنس يقع على الذكر والأنثى والواحد والجمع واختلف في اشتقاقه مع اتفاقهم على زيادة النون الأخيرة ، فقال البصريون: من الأنس ، فالهمزة أصل ووزنه فعلان ، وقال الكوفيون: مشتق مسن النسيان ، فالهمزة زائدة ، ووزنه افعلان على النقص ، والأصل إنسيان على إفعلان ، ولهذا يرد إلى أصله بدون تصغير، فيقال: إنيسيان )(')

وفي البحث عن معنى كلمة الإنس والإنسان في المعجم الوجيز نجد مايلي: ( الإنسس خلاف الجن وهو الكائن الحي المفكر وجمعه أناسي والإنسانية خلاف السبهيمية وهي جملة الصفات التي تميز الإنسان أو جملة أفراد النوع البشري التي تصدق عليه الصفات ، والإنسى واحد الإنس ) ( )

ومن التعريفات اللغوية نجد لفظ الإنسان يعنى جميع البشر على سطح الأرض دكوراً أو إناثاً ، دون النظر للغة أو الديانة أو اللون أو العدد أو الجنسية ...

- ففي القرآن الكريم نجد الإنسان قد سمي باسمه سورة كاملة من سور القرآن ألا وهي سورة الإنسان وهي السورة رقم ٧٦ وتقع في الجزء رقم ٢٩ من القسرآن الكريم وعدد آياتها ٣١ آية قرآنية ، وهي سورة مدنية أنزلت بعد سورة السرحمن نظرًا لأهمية الإنسان في منظومة الكون الذي أبدعها الله في خطقه ، فهي قد نزلت بعد السورة التي سيقرأها الله عز جل على عباده يوم القيامة ، والتي سميت باسمه عز وجل ، ومن هنا أكرم الله الإنسان وصان له حقوقه كاملة وهذا دليل على هذا الاهتمام البالغ ..

<sup>&#</sup>x27; -- أحمد الفيوم المقرىء ، المصباح المنير ، مرجع سابق ، ص ١٠ .

 $<sup>^{1}</sup>$  — المعجم الوجيز ، مرجع سابق ، ص $^{1}$  .

- جاء لفظ الإنسان في القرآن الكريم عدد ٦٦ مرة (') وذلك بدءًا من قوله تعالى في سورة النساء : ( يُرِيدُ اللهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإنسانُ ضَعِيفًا)(') حتى ما قاله ربنا في سورة العصر : (إنَّ الإنسانَ لَفِي خُسْر)(')

وفي ذكر الإنسان ٢٦ مرة أكد الله عز جل أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم أي أعطاه حقوقه كاملة غير منقوصة لأن الخالق أبدع في خلق الإنسان كما أبدع في خلق الإنسان كما أبدع في خلق الإنسان كما أبدع في خلق الكون كله ، قال تعالى : (لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ في أَحْسَنِ تَقُويمٍ) (أ)، ولم لا .. ؟ فلقد خلقه الله وعلمه البيان وبيَنَ له الحق من الباطل :(الرحْمَن عَلَّمَ الْقُرْآنَ . خَلَقَ الإنسان. عَلَّمَهُ الْبَيَانَ)(").. وهذا الاهتمام القرآني بالإنسان يدل على تكريم الله للإنسانية جمعاء ، وجاء لفظ (إنس) عدد ١٨ مرة وجاء لفظ أناس عدد ٥ مرات وإنسيا وأناسي كل لفظ مرة واحدة ، ليكون لفظ إنسان ومشتقاته قد ذكر عدد ١٩ مرة في القرآن الكريم مما يدل على الاهتمام الكبير بالإنسان في القرآن كتاب الله الذي أنزله لينير الطريق للبشرية كلها .

وهناك لفظ مرادف تماماً للإنسان هو (الناس) فلا فرق بين لفظ الناس ولفظ الإنسان ، ونجد اهتمام القرآن الكريم بلفظ الناس لأن القرآن أنزل للناس كافة ، وجاء لفظ الناس عدد ٢٤١ مرة في آيات الذكر الحكيم (') بدءًا من الآية : (وَمَا النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا بِاللَّه وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُوْمِنِينَ )(') وحتى الآيية : (مِنَ الْجنَّةِ وَ النَّاسِ) (^) ، ونلاحظ أن الله اختتم القرآن كله بلفظة (الناس) وبسورة الناس دليلاً على الاهتمام البالغ بالناس بصرف النظر عن

ا \_ محمد فؤاد عبد الباقى: المعجم المفهرس، مرجع سابق، ص٩٣-٩٤.

<sup>·</sup> \_\_ الآية ٢٨ سورة النساء .

<sup>&</sup>quot; ـــ الآية ٢ سورة العصر .

الآية ٤ سورة التين .

<sup>°</sup> ــ الآيات ١ــ٤ من سورة الرحمن .

<sup>&#</sup>x27; \_ محمد قواد عبد الباقي : المعجم المفهرس ، مرجع سابق ، ص٢٦٧\_٧٢٩.

الآية ٨ سورة البقرة .

<sup>^</sup> \_ الآية ٦ سورة الناس .

لونهم ودينهم وجنسياتهم ، وهذه من عظمة القرآن الكريم كتاب الله المنير والمتكامل ، وجاءت آخر سورة باسم الناس من سور القرآن الكريم تكريماً لهم ، وعدد آياتها ٦ آيات عظيمة ...ومما جاء في لفظ الناس ويهمنا في موضوع الحقسوق للسناس كافة قوله تعالى : (كَانَ النَّاسُ أُمَّةُ وَاحدَةُ فَبَعَثُ اللَّهُ النَّبيِّينَ مُبَشِّرينَ وَمُنذرينَ وَأَنزلَ مَعَهُمُ الْكتَابَ بِالْحَقِّ ليَحْكُم بَيْنَ النَّاس فيمَا اخْتَلَفُواْ فيه ...) (') ، وقوله عز وجل : (كَانَ النَّاسُ أُمَّةُ وَاحدَةُ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينِ مُبَشِّرينَ وَمُسندرينَ وَأنسزلَ مَعَهُمُ الْكتَابَ بِالْحَقِّ ليَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ فيمَا اخْتَلَفُواْ فيه وَمَا اخْتَ لَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لَمَا اخْتَلَفُواْ فيه منَ الْحَقِّ بإذْنه وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صراط مُسْتَقيم )(١) ، وقال تعالى: (هَذَا بَيَانٌ لَلنَّاس وَهُدًى وَمَوْعَظُةً لَلْمُتَّقينَ)(١) ، وقوله عز وجل: (إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَات إِلَى أَهْلَهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدُلِ إِنَّ اللَّهَ نعمًا يَعظُكُم به إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصيرًا)(') ، وقوله عز جل لرسوله ﷺ : (مَّا أَصَابَكَ منْ حَسَنَة فَمنَ اللَّه وَمَا أَصَابَكَ من -سَــيَّنَة فَمَن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسِلُولاً وَكَفَى بِاللَّه شُهِيدًا)(") ، وقوله عز وجل : (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّه إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوات وَالأَرْضَ لَا إِلَـــةَ إِلاَّ هُـــوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيُّ الَّذِي يُؤمنُ بِاللَّه وَكَلَمَاته وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) (١) ، وغيرها من الآيات التي تبدأ بلفظ قل لمخاطبة الرسول ليخاطب الناس أجمعين ليعرفوا الحق والحقوق والواجبات.

<sup>&#</sup>x27; \_ من الآية ٢٠٧ سورة البقرة.

آية ۲۱۳ سورة البقرة .

<sup>&</sup>quot; \_ الآية ١٣٨ سورة آل عمران .

<sup>1</sup> \_ الآية ٥٨ سورة النساء .

<sup>°</sup> ــ الآية ٧٩ سورة النساء .

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ١٥٨ سورة الأعراف.

\_ وهناك ألفاظ قرآنية تخاطب مجموعة معينة من البشرية مثل لفظ النساء ، الذين هم شقائق الرجال ومن أهم عناصر الإنسانية ، وقد جاء هذا اللفظ ٠٤ مسرة فسي القرآن ، وجاء بلفظ نسوة مرتين ،وبلفظ نساؤكم ٤ مرات، وبلفظ نسائنا مرة ،ونسائهم ٣ مرات ، ونساؤكم مرة ، ونسائكم ٥ مرات ، ونسائهم ٣ مرات ، ونسائهن مرتين ، وبمجموع ٦١ مرة، بالإضافة إلى تسمية سورة كاملة من القرآن باسم النساء ، وهي السورة رقم ٤ في القرآن وتشمل ١٧٦ آية شريفة . وكلمة رجل : جاءت ١٦ مرة بلفظ رجل ، و ٨ مرات بلفظ رجلا، ومرة بلفظ رجلان ،و ٤ مرات بلفظ رجلين ،وبلفظ الجمع رجال جاء ١٧ مرة ، وبالفظ رجالاً جاء ٩ مرات ، وبلفظ رجالكم جاء مرتين ، بمجموع ٥٧ مرة ، وهناك لفظ المؤمنين كفئة من البشر آمنوا بسيدنا محمد على وأصبحوا مسلمين ، فجاء لفظ المؤمنين في القرآن ١٩٧ مرة ، ولفظ مؤمنات ٢٢مرة ، ولفظ مؤمن ١٥ مسرة ، ولفظ مؤمنا ٧ مرات، بالإضافة إلى لفظ الذين آمنوا بعدد ٢٥٨ مسرة ، وجساء بلفظ المناداة : (ياأيها الذين آمنوا ) كثيراً، وجاء لفظ الأنشى ١٨ مرة ،والأنثيين ٦ مرات ، والذكر جاء بعدد ١٢ مرة ،والذكور مرة واحدة ، ولفظ بشر جاء في القرآن الكريم ٢٦ مرة، وجاء لفظ بشراً ١٠ مرات ، وبشرين مرة واحدة ، وهناك فئات أخري من الناس ذكرهم القرآن كثيراً ... أي أن القرآن قد اهتم اهتماً كبيراً بالإنسان وبحقوقه من خلال النصوص القرآنية التي تعلى من قيمة الإنسان وتقدس حقوقه كإنسان ...

وفي السيرة النبوية الشريفة ، فمن خلال الكتب التسعة المذكورة سابقاً ، نجد اهتمام خاص بالإنسان ٢٠١ مرة منها ، ٤ للبخاري و ٣٠ لمسلم و ٢٠ لاحمد و ٢ للبترمذي و ١٠ للنساني و ١٤ لأبي داود و ٨ لابن ماجه و ١٦ لمالك و ٢ للدرامي ومنها حديث عَنْ يَحْيَى بن ستعيد: ( أَنَّ أَبًا الدَّرْدَاءِ كَتَبَ إِلَى سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ أَنْ هَلُمَّ إِلَى الأَرْضِ الْمُقَدَّسَة فَكَتَب إِلَيْه سَلْمَانُ إِنَّ الأَرْضَ لا تُقدِّسُ أَنَ هَلَمُ وَقَدْ بَلَغَني أَنَّكَ جُعلت طَبِيبًا تُدَاوي فَإِن كُنْت الْمَرْضُ لا تُقدَّسُ أَبِي مَمَلُهُ وقَدْ بَلَغَني أَنَّكَ جُعلت طَبِيبًا تُدَاوي فَإِن كُنْت تُسْبَري فَ فَنعَما لَكَ وَإِن كُنْت مُتَطَبِّبًا فَاحْذَرْ أَن تَقْتُلَ إِنْسَانًا فَتَدْخُلَ النَّارَ فَكَانَ أَبُو

السدَّرداء إذًا قَضسى بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَدْبَرَا عَنْهُ نَظَرَ إِلَيْهِمَا وَقَالَ ارْجِعَا إِلَيَّ أُعِيدًا عَسَلَيَّ قَصَّستَكُمُا مُتَطَبِّبٌ وَاللَّهِ )(') ، والإنس ورد ذكرها في الأحاديث النبوية الشريفة ٢٧١ مرة منها هذا الحديث عَنْ هِشَام عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ رَضِي اللَّهِم عَنْهِم قَالَ: ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَكُلُ الْبَصَلُ وَالْكُرَّاتُ فَعَلَبَتُنَا الْحَاجَةُ فَأَكُلْ نَا مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْحِدَناً فَإِنَّ الْمَلائِكَةُ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِنْسُ )( ) ، والناس ذكرتهم الأحاديث النبوية الشريفة عدد ٧٩٠ مرة منها عن مُحَمَّدُ بن إستحق : (حدثنا الزُهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بن سَعْد عَنْ أَبِيهِ قَالَ اشْتَكَيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَنْ عَامِرِ بن سَعْد عَنْ أَبِيهِ قَالَ اشْتَكَيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَنْ عَامِرِ بن سَعْد عَنْ أَبِيهِ قَالَ اشْتَكَيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَنْ حَتَّى أَدْنَفْتُ قَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أُرَانِي إِلا لِمَــا بِي وَأَنَا ذُو مَالِ كَثْيْرِ وَإِنَّمَا يَرِثُنِي ابْنَةٌ لِي أَفَاتَصَدَّقُ بِمَالِي كُلَّه قَالَ لاَ قُلْتُ فَبنصْ فَه قَالَ لا قُلْتُ فَالثُّلُث قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلثُ كَثيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَتَرُكُ ورَتَتكَ أَغْنياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ فُقَرَاءَ يَتَكَفَّقُونَ النَّاسَ فِأَدِيهِمْ وَإِنَّكَ لَا تُنْفِقُ نَفَقَةً إلا آجَرك السَّهُ فيهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأْتِكَ )(") ، والنساء جاءت في الأحاديث النبوية الشريفة في الكتب التسعة ١٢٤٨ مرة منها ما روي عَن أبي سعيد الْخُدريِّ قال : ( قَالَت النِّسَاءُ للنَّبِيِّ ﷺ غَلَبْنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ مَا منكُنّ امْسرَأَةٌ تُقَدِّمُ تُلاثَةً مِنْ وَلَدهَا إِلا كَانَ لَهَا حَجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتِ امرَأَةٌ وَاثْنَتَينِ فَقَ اللَّهِ وَاتَّنْتَيْنِ ، وقال أبو هُرَيْرَةً : ثَلاثَةً لَمْ يَبلُغُوا الْحِنْثَ )( أ) ، والمرأة ذكرت في كتب الأحاديث التسعة ١٢٩٣ مرة ومنها ما روري عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسْيَبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : ( يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى

ا \_ حدیث رواه مالك ۱۲۶۱ .

ا ــ رواه أحمد ١٤٤٨٣ .

<sup>&</sup>quot; ــ رواه الدارمي ٣٠٦٥ .

أ \_ رواه البخاري ٩٩.

خَالَ بِهَا وَأَنْ يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ )(') ، وورد ذكر الرجل فْ مِي هذه الكتب ٣٥٤٦ مرة منها ما حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ بِه :( حَدَّثْنَا جَرِيرٌ عَـنْ قَابُوسَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ لَيْ سَ فِي جَوْفِهِ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ )( ) ، ولفظ الذين آمنوا ورد في هذه الكتب ٢٥٠ مرة منها ما أُخْبَرَنَا عيسنَى بْنُ يُونُسَ : ( حَدَّثْنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّهِم عَنْهِم قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ ( الَّذِينَ آمَــنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ) شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ السلَّهِ أَيُّسنَا لا يَظْلِمُ نَفْسنَهُ ، قَالَ : لَيْس ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ السُّركُ أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ لُقْمَ انُ لابنه وَهُوَ يَعظُهُ : ( يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرِكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ) ( ] ، بينما ورد لفظ المؤمنين ٩٥ مرة في الكتب التسعة منها ما حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ به قَال : ( قَالَ مَالِكَ يَعْنِي ابْنَ مِغْوَلِ أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبِي أوفَى أوضى رَسُولُ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى لا قُلْتُ فَكَيْفَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْوَصَيَّةِ وَلَمْ يُوصِ قَالَ أوضى بكتاب اللَّه عَزَّ وَجَلُّ )( أ) ، أما لفظ المؤمنات فقد ورد في كتب الأحاديث التسبيعة ٦٥ مسرة مسنها عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ : (روى عَمْرُو بْنِ مُعَاذِ الأَشْهَلِيُّ الْأَصَارِيُّ عَنْ جَدَّتِه أَنَّهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَا نسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ لا تَحْقِرَنَّ إحداكُنَّ أَن تُهدي لِجَارتِهَا وَلَوْ كُراعَ شَاة مُحْرَقًا )( ) ، كما ورد لفظ الأتشى في الكتب التسعة ٤٥ مرة منها ما حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ اللَّه به : ( حَدَّثْنَا أَبُو شيهَابِ عَـن عَمْـرو عَنِ الْحَسَنِ قَالَ إِذَا أُوصَى لِبَنِي فُلانٍ فَالذَّكَرُ وَالأَنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ ) (')، كما ورد لفظ الذُّكرَ في هذه الكتب ٧٢ مرة منَّها ما حَدَّتْنَا يَحْيَى بنُ يَحْيَى به : ( أَخْبَرَنَا يَرْيِدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ النَّبِيُّ

<sup>&#</sup>x27; ــ رواه مالك ۹۷۸ .

۲ ــ رواه الدارمي في سننه ۲۷۲ .

<sup>&</sup>quot; \_ رواه البخاري في صحيحه ٣١٧٥.

أ ــ رواد أحمد في مسنده ١٨٣٣٥.

<sup>°</sup> ــ رواه مالك ١٥٨٤.

<sup>&#</sup>x27; \_ رواه الدارمی ۳۱۰۲ .

عَلَى صَدَقَةً رَمَضَانَ عَلَى الْحُرُّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالأَثْنَى صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعًا مسن شُسعير قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ به نصف صاع من بُرِّ )(') ، ولفظ بشر جاء في هذه الكتب ١٩٥ مرة منها فعن جعفَرُ بن عَون : ( حَدَثَنَا يَزيدَ بن حَيَّانَ عَن زَيْد بْنِ أَرْقُمَ قَالَ قَامَ رَسُولَ اللَّه عَيْ يَوْمَا خَطيبًا فَحَمدَ اللَّهَ وَأَثِنْنَى عَلَيْه ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرّ يُوشِكُ أَنْ يَأْتَيَني رَسُولُ رَبِّي فَأَجِيبَهُ وَإِنِّي تَارِكٌ فيكُمُ التُّقَلَيْنِ أُوَّلُهُمَا كَتَابُ اللَّه فيه الْهُدَى وَالنُّورُ فَتَمَسَّكُوا بِكَتَابِ اللَّه وَخُذُوا بِه فَحَثَّ عَلَيْه وَرَغَّبَ فيه ثُمَّ قَالَ وَأَهْلَ بَيْتِي أَذَكِّرُكُمُ اللَّهَ في أَهْل بَيْتِي ثَلاثَ مَرَات )(') ، ولفــط آدمــي ورد في هذه الكتب التسعة ٦٩ مرة منها ما عَن الْحَسَن :( أَنَّ عَائشَ ــة قَالَتُ دَعَوَاتٌ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ يُكْثَرُ أَنْ يَدْعُوَ بِهَا يَا مُقَلَّبَ الْقَلُوبِ تُبِّتْ قَلْبِي عَلَى دينكَ قَالَتْ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه إِنَّكَ تُكثِّرُ تَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاء فَقَالَ إِنَّ قَلْبَ الْأَدَمِيِّ بَيْنَ أَصنبُعَيْن مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا شَاءَ أَزَاغَهُ وَإِذَا شَاءَ أَقَامَــهُ ﴾ (") ، وما روي عَنْ يَحْيَى بْن جَابِر الطَّانيِّ عَنْ مَقْدَام ابْن مَعْدي كَرِبَ قَسَالَ : ( سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ مَا مَلاَّ آدَمِيِّ وِعَاءَ شَرًّا مِنْ بَطْنه بِحَسنب ابْن آدَمَ أَكُلاتٌ يُقمَنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لطَعَامه وَتُلُثٌ لشَرَابِه وَتُلُثٌ لنَفْسه ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بن عَرفَةَ حَدَّثَنَا إسماعيلُ بن عَيَّاش نَحْوَهُ و قَالَ الْمقْدَامُ بْسنُ مَعْدِي كُرِبَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ اللَّهِ قَالَ أَبو عيسنى هَذَا حَديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ( أ)...

كل هذه الأحساديث سواء عن الحقوق أو عن الإنسان ، وغيرها مما لا مجال لحصره من: وصايا إسلامية ، ومن نصائح ، ومن أوامر ، ومن نواه ، ومن فروض

<sup>&#</sup>x27; \_ رواه مسلم في صحيحه ١٦٣٧.

۲ ــ رواه الدارمي ۳۱۸۲.

<sup>&</sup>quot; \_ رواه أحمد ٢٣٤٦٣ .

<sup>&#</sup>x27; ــ رواه الترمذي ٢٣٠٢ .

، ومن واجبات ، ومن تعليمات ومندوهات ، ومن تعاليم إسلامية رفيعة ، تؤكد كلها حقوق الإنسان في كل زمان ومكان(') ..

إن الحفاظ على حقوق الإنسان في الإسلام ليس فقط مجرد حق لكل إنسان أياً كانت ديانته أو جنسيته بوصفه إنسان ، بل هو أيضاً واجب عليه بحيث يأثم هو ذاته فرداً كان أم جماعة إذا فرط فيها ، فضلاً عن الإثم الذي يحول بين الإنسان وهذه الحقوق ، ذلك أنها في نظر الإسلام ليست مجموعة حقوق للإنسان ، وإنما هي ضروريات لـتحقيق حكمة خلق الإنسان ورسالته في الحياة ، كما أنها ضرورات لا تتعلق بحق الإنسان فحسب ، بل أساساً تتعلق بحق المجتمع ، وبعبارة أخرى تتعلق بحــق الله الــذي يعلو فوق كل الحقوق ( ) . ونلاحظ أن الرسول ﷺ قد أعلن وثيقة هامة في حجة الوداع ، من خلال خطبته الشهيرة في هذه الحجة ، والتي نوردها هنا أَبِيهِ قِالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلُ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَقُلْتُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌّ بْنِ حُسَيْنِ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي فَنَزَعَ زِرِّي الْأَعْلَى ثُمَّ نَزَعَ زِرِّي الأَسْفَلَ ثُمًّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ تُدْيَيَّ وَأَنَا يَوْمَئَذ غُلامٌ شَابٌ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ أَخِي سَلُ عَمًا شَئْتَ فْسَأَلْتُهُ وَهُوَ أَعْمَى وَحَضَرَ وَقُتُ الصَّلاةِ فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا كُلُّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِسِبِهِ رَجَعَ طَرَقَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغْرِهَا وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى الْمِشْجَبِ فَصَلَّى بِنَا فَقُلْتُ تسنع سنينَ لَمْ يَحُجُّ ثُمَّ أَذَّنَ في النَّاسِ في الْعَاشِرَة أَنَّ رَسُولَ اللَّه على حَاجِّ حَتَّى أَتَى رَسول اللَّهَ ﷺ عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُربَتْ لَهُ بِنَمرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَــرَ بِالْقَصْــوَاءِ فَرُحــلَتُ لَــهُ فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخُطَبَ النَّاسَ وَقَالَ : ﴿ إِنَّ دِمَا عَكُمْ وَأَمْوَ الْكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلا كُلَّ شَيْء مِنْ

<sup>&#</sup>x27; \_ إسماعيل عبد الفتاح ، الأنوار البهية في الوصايا الإسلامية ، القاهرة ، الدار المصرية اللبنانية

لا محمر شد شدوقي الفنجري ، الإسلام وحقوق الإنسان ، أبوظبي ، مجلة منار الإسلام ، وزارة الافرقاف والشنون الإسلامية ، العدد ١٣٥ إبريل ١٩٩٢م ، ص٧٨ .

أمسر الْجَاهِ لِيَّة تَحْتَ قَدَمَيَ مَوْضُوعَ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّة مَوْضُوعَةٌ وَإِنَّ أُولَ دَمِ أَضَعُ مِن دَمَائِ الْجَاهِلِيَّة مَوْضُوعَةٌ وَإِنَّ أُولَ دَمِ أَضَعُ مِن الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضَعَا فِي بَنِي سَعْد فَقَتَلْتُهُ هُذَيْلٌ ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّة مَوْضُوعٌ وَأُولُ رِبَا أَضْعُ رِبَانَا رِبَا عَبَاسِ بَن عَبْد الْمُطَّلِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلْهُ ، فَالْتَهَ فَلْ وَلَيْهُ مَوْضُوعٌ كُلْهُ ، فَاللَّهُ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذَنَهُوهُنَ بِأَمَانِ اللَّه وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَ بِكَلَمَة اللَّه وَلَكُمْ عَلَيْهِنَ أَنْ لا يُوطِئنَ فُرشَكُم أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ قَإِن فَعَلَىٰ ذَلِكَ فَاضَرِبُوهُنَ صَرَبًا غَيْرَ مَبرَح عَلَيْهِنَ أَنْ لا يُوطِئنَ فُرشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ قَإِن فَعَلَىٰ ذَلِكَ فَاضَرِبُوهُنَ صَرَبًا غَيْرَ مَبرَح وَلَيْهُ مَن لَا يَعْدَهُ إِن عَلَيْهِنَ أَنْ لا يُوطِئنَ فُرشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ قَإِن فَعَلَىٰ وَكُولُومُ ، وقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَصْلُوا بَعْدَهُ إِن فَلَهُ مَا مَن تَصْلُوا بَعْدَهُ إِن عَلَيْهِ مَ اللّهُ مَا لَن تَصْلُوا بَعْدَهُ إِن عَلَيْهُ مَ مَن مَا لَن تَصْلُوا بَعْدَهُ إِن مَن مَا مَن تَصْلُوا بَعْدَهُ إِن مَاكُمُ مَا مَن مَا لَن تَصْلُوا بَعْدَهُ إِن عَلَى السَمَاءِ وَيَنكُمُ مَا لَن تَصْلُوا بَعْدَهُ إِن اللّهُ مَا أَنْتُم قَائِولَ ؟ ، قَالُوا : نَشْهُهُ أَنْكُم وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا أَنتُهُ وَاللّهُ مَ السَّمَاءِ ويَتَكُمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَ اللّهُ مَا اللّهُ مَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُمُ اللّهُ مَ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ مَا اللّهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللْهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

ومن هذا الحديث الشريف ـ وهو وثيقة هامة وعظيمة وجامعة في مجال حقوق الإنسان ـ يمكن أن نستخلص منها بعض الحقوق الواسعة التي دعاتا إليها رسول الله الله ومنها: (')

- •حرمة النفس والدماء.
- •حرمة المال والأعراض.
- التسامح والعفو عن الدماء في الجاهلية.
- التحرير الاقتصادي للمجتمع من آثار الربا .
- الحقوق الواسعة للمرأة والتوصية بحسن المعاملة والعناية بها ، والاهتمام بها باعتبارها نصف المجتمع والدعوة لإقامة حياتها مع الرجل على الحب المتبادل والوفاء والمودة والسكينة .
- المساواة الكاملة بين الناس في كل زمان ومكان بصرف النظر عن اللون أو المكانة الاجتماعية أو الجنس .

<sup>&#</sup>x27; — رواه مسلم في صحيحه 1777 ورواه أبوداود في سننه 1777 وابن ماجه في سننه 1777 والدارمي في سننه 1777 .

لا مدى محمد قناوى ومحمد محمد على قريش ، حقوق الطفل بين المنظور الإسلامي والمواثيق الدولية ، القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٩٨م ، ص ١٦—٦٣.

- المعالم الصحيحة للمجتمع القوى المتماسك الذي يسوده التعاون والوفاء والحب والسبر والرحمة والتعاطف والخير والسعادة والطمأنينة والاستقرار والتقدم، وهي كلها مداخل لحقوق الإنسان أو نتائج للتطبيق الكامل لحقوق الإنسان.
  - •أداء الأمانات لتقوية العلاقات الإنسانية في المجتمع الإنساني.

ولن نجد أبرع تحديد لحقوق الإنسان في الإسلام من قول صحابي جليل وهو جعفر بسن أبسي طالب رضي الله عنه حين قال للنجاشي عن واقع العرب قبل وبعد الإسلام (١) فقال : ( كنا قوم جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسىء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف

<sup>&#</sup>x27; \_ رواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان رقم ١٩٦ ورواه أحمد في باقي مسند الأنصار ٢١٢١٠ ومالك في الموطأ كتاب الأقضية ١٢١٥ والدارمي في سننه كتاب البيوع ٢٤٩٠ والنساني في سننه كتاب البيوع ٥٣٢٠ والنساني في سننه كتاب آداب القضاه ٥٣٢٠ .

 $<sup>^{7}</sup>$  \_ راجع في ذلك : خالد محمد خالد ، رجال حول الرسول ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، ١٩٨٧م ، ط $^{8}$  .  $^{8}$  .

نسبه وصدقه وأمانته وعفافه ، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا مسن الحجسارة والأوثان ، فأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مسال اليتيم وقذف المحصنات ، فصدقناه وآمنا به ، فغدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عسن دينا ليردونا إلى عبادة الأوثان وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث ، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك ) فما أبلغ الكلمات عما جا به الإسلام للإنسان وحفظه لكافة حقوقه الإنسانية ...

وإذا تحدثانا عن حقوق الإسان في الإسلام فإننا نجدها عديدة متنوعة ، فهي مجموعة من الحقوق المتكاملة التي تؤدي لسعادة الإنسان ورقيه في الدنيا وكرامة منزلسته في الآخرة ، ولهذا أوردت المعاجم العربية مجموعة من الحقوق الإنسانية التي عظيم في الآخرة ، ولهذا أوردت المعاجم العربية مجموعة من الحقوق الإنسانية التي وردت في القسرآن الكريم (') وفي السنة النبوية ،ومنها : حقوق الإنسانية كافة ، حقوق ما في الأرحام ، حقوق المولود ، حقوق اليتيم ، حقوق السنائل والمحروم ، حقوق المساكين ، كرامة الإنسان ، الحمل ، الرضاعة ، الأبناء ، الرجل ، الشيخوخة ، حقوق البين السبيل ، حقوق ذي القربي ، حقوق : الأسير ، التربية ، الوالدين ، الأرحام ، بناء الأسرة ، المرأة ، الزوج على الزوجة ، الزوجة على الزوج ، المودة والمعاشرة الزوجية ، الميت ، الجار ، العدالة ، التبني ، اللجوء ، استخدام الإنسان القطبيعة ، العمل والإحمام ، بناء الأسرة ، الشارع والطريق ، المعارضة والأحزاب ، التعليم ...الخ من التسامح ، الأموان ، الشارع والطريق ، المعارضة والأحزاب ، التعليم ...الخ من الحقوق الإنسانية العظيمة التي شرعها الإسلام لجميع البشر .

<sup>&#</sup>x27; \_ كارشاف إدريس ، معجم الآيات القرآنية لحقوق الإنسان ، الرباط ، دار الأمان للنشر و مطبعة المعارف الجديدة ، ١٩٩٢م ، ص٥٩٥ - ١٠٠٠ .

ولاب أن نوضح أن الحقوق في الإسلام ليست منحة من حاكم أو تشريعاً من منظمة دولية أو قراراً صادراً من سلطة محلية ، وإنما الحقوق لكل إنسان ملزمة بحكم مانحها الله رب العالمين ، لذلك لا يسمح بالاعتداء عليها ولا يجوز التنازل عنها ، لأن الإسسان لا يستطيع العيش بدون الحقوق ، بل إن الحقوق للبشر هي المدخل الصحيح لإقامة مجتمع حر يتمتع الجميع فيه بالعدالة والمساواة ، وهذا المجتمع لابد وأن يرفض كل ألوان الطغيان ويضمن لكل فرد فيه الأمن والحرية والعدالة والكرامة والمساواة، وهذه الحقوق قد أرسى دعائمها الإسلام منذ خمسة عشر قرنا ، وعندما نتأمل مجمل هذه الحقوق الإنسانية في الإسلام اليوم نجدها وقد حافظت على الكرامة وطبقت المساواة الكاملة والعدالة المطلقة والحرية المسئولة الواسعة بما فيها حرية الاعتقاد ، وصان حقوق المرأة والطفل والشيخ العجوز المسن والمعاق والأسير والمدرب ...الخ ، كما أن رسول الله على أساس الدين !!!(').

وإذا كان الإسلام قد سبق النظم التشريعية العالمية بمنات السنين ، بتشريع إلهي قويم شامل للدنيا والآخرة ، ومتضمناً لحقوق الإنسان المتعددة ، ونظراً لأن كل العالم المعاصر ، وكل البشرية التي تعيش في ربوع الكرة الأرضية ليسوا جميعاً مسلمين ، وإنما يحستل المسلمون نسبة نحو سندس سكان العالم ، فمن الممكن ، كما قال أحد خسراء القسانون الدولي (أ): (استفادة العالم كله من الشريعة الإسلامية في مجالين رئيسيين لسم يصل القانون الدولي حتى الآن إلى المستوى المأمول فيها ، في حين سسبقت فيه الشريعة الإسائمية وما زالت تسبق ، وهما : المجال الأول ؛ هو اعتبار الفسرد شخصاً قانونياً دولياً ، والمجال الثاني ؛هو تلقيح المبادئ الأخلاقية والمثالية

<sup>&#</sup>x27; \_ منصور الرقاعي عبيد ، نظام الحكم في الإسلام ، القاهرة ، الدار الثقافية للنشر ، ٢٠٠١م ، ط ١ ، ص ٣ سـ ٠٠٠٠ .

الدولي الإساني : جعفر عبد السلام ، القانون الدولي الإنساني في الإسلام ، في ، القانون الدولي الإنساني : دليل للتطبيق على الصعيد الوطني، تقديم أحمد فتحي سرور ، القاهرة ، المستقبل العربي بالاشتراك مع الصليب الأحمر، ٢٠٠٣م ، ص٥٥ .

لشريعة القانون الدولي ، ففي كل من المجالين نجد في الشريعة الإسلامية أحكاماً مستقدمة نحستاج إلى الاستعانة بها كلما أردنا أن نعيد النظر في قوانيننا وأن نطور أحكامها لستكون أكثر عدالة وأكثر فعالية ، بالإضافة إلى العديد من الإسهامات التشريعية الإسلامية في جعل حقوق الناس أكثر عمقاً وتحديداً وأقدر على النفاذ في القانون الدولي المعاصر) .

واستخدام لفظ حقوق يعنى تلقائيا لفظ واجبات ، ولذا سنكتفى بلفظ حقوق ، ولن نستخدم معه لفظ واجبات ، لأن كل ما هو حق لفرد هو واجب على آخر ، فحق الرعية واجب على الراعي وحق الوالد واجب على الولد وحق الزوجة واجب على الزوج ، وبالعكس حق السراعي واجب على الرعية ..الخ ، وما دامت حقوق الإنسان في الإسلام شاملة جميع الأفراد على اختلاف مواقعهم وعلاقاتهم ، فقد أصبح ما هو الحق من وجه هو الواجب من وجه آخر (') .

لقد وضع الإسلام للإنسانية جمعاء ، منظومة عملية وواقعية ، تعمل على تنظيم علاقـة الإنسان بخالقه أولا ، ثم وجّه هذه العلاقة لتطوير العلاقات الإنسانية داخل المجـتمع الواحـد ، وأحكـم لها من الضوابط والواجبات ما يكفل لها حقوقها العامة والخاصـة ، وعلى أسس راسخة ، لتكون صياغة عملية وجدية لحماية الحقوق وفق مصـلحة الإنسان كفرد ، ومصلحته في المجموعة البشرية ، وكما قال أحد المفكرين المسلمين (۱) : (إن صـياغة الـتعاليم الإسلامية لحقوق الإنسان في حد ذاتها نقلة حضارية في حياة البشرية كافة ، ونجد في نذه التعاليم حداً فاصلاً بين ماضي هذه الإنسانية ، وما قاسته من عذاب ونصب فيما مرّت به من أجيال متعاقبة وقد سجلته

<sup>&#</sup>x27; \_ وائل أحمد علام ، الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، القاهرة ، دار النهضة العربية، ١٩٩٩م ، مركبة .

لسيد على بن السيد عبد الرحمن آل هاشم ، الرؤية الإسلامية لحقوق الإنسان ، في ، المؤتمر العام الخامس عشر للمجلس الأعلى للشنون الإسلامية : مستقبل الأسة الإسلامية ، ١٢٠٩ مايو ٣٠٠٠ ، القاهرة ، الهيئة العامة للاستعلامات والمجلس الأعلى للشنون الإسلامية ، ٢٠٠٣م ، ٢٠٣٠ ـ ٢٣٣٠.

أقسلام تاريخية موثقة ، وبين ما مهدت وهدت إليه التعاليم الإسلامية الخالدة التي شسرً عت الأحكام العظيمة في مجال حقوق الإسان المعاصر).. ( وتمتاز الروية الإسسلامية لحقوق الإنسان عن غيرها من النظريات والروى الوضعية بكونها تحمل طابع الشمول والاستيعاب لجميع جوانب الإنسان الروحية والمادية ، لأن الإسلام لا يعتد في نظامه ورواه إلا عن طريق الإيمان المنبعث عن اقتناع حر ونزيه ، وعن إرادة غير مقيدة بأي نوع من أنواع القيود المقيدة للإرادة أو الخادشة لها )..

فالمقصود إذن بحقوق الإنسان في الإسلام هو بيان مفهوم حقوق الإنسان في السنظام الإسلامي ، وذلك على أساس أن النظام الإسلامي هو ذلك الذي يتفق مع ما ورد في أحكام القرآن الكريم وما بيئته السنة الشريفة ، وهو النظام الذي طبق في عهد الرسول محمد هذا وفي عهد الخلفاء الراشدين ، ذلك أن الإسلام قد كفل للإنسان حقوقه منذ لحظة ميلاده ، وزاد على ذلك حقوق للإنسان قبل أن يولد ، فالإسلام يقرر الحقوق ويصون الكرامة ويحمي الإنسان كإنسان في كل زمان ومكان ، وبدون أي تفرقة أو تمييز ...

فالأصل في الإسلام هو كرامة الإنسان وكفائة الحقوق والحريات له (').

ونجد أن حقوق الإنسان في الإسلام واجبة التطبيق ، لأنها جزء من العقيدة وليست مجرد أفكار جميلة يشجع الناس على العمل بها ، كما أن هذه الحقوق تتصف بالشمولية ، حيث ينطلق الدين الإسلامي في معالجته لكافة الظواهر ، بما في ذلك حقوق الإنسان ، من تعاليمه السمحة حول الوحدة العالمية لجميع أبناء البشر ، المبنية على الأخوة الإنسانية التي ترفض الاستعباد والذل والقهر والظلم والعدوان ، وهذه الأخوة هي وحدة متكاملة مبنية على العدالة والحرية والاحترام ، ترفض

<sup>&#</sup>x27; \_ أنسور أحمد رسلان ، الرؤية الإسلامية لحقوق الإنسان ، في ، المؤتمر العام الخامس عشر للمجلس الأعلى للشنون الإسلامية : مستقبل الأمة الإسلامية مايو ٢٠٠٣م ، المرجع السابق، ص ٣٤٣ \_٣٤٣.

استعباد الشعوب والدول لبعضها البعض على أساس عنصري أو مذهبي ، ولذلك ، فالدعوة الإسلامية دعوة إنسانية عظيمة وشاملة (').

ومن هنا .. نبدأ دراستنا الواسعة لحقوق الإنسان في الإسلام ، وخصوصا في السُنة النبوية الشريفة ، لأنها المصدر الثاني للتشريع الإسلامي والمكملة لكتاب الله العظيم : القرآن الكريم ، تلك الحقوق التي شرعها الخالق سبحانه ، فليس من حق البشر كاننا من كان أن يُعطلها أو يعتدي عليها ، ولا تسقط حصانتها الذاتية: لا بارادة الأفراد تنازلاً عنها ، ولا بارادة المجتمع ممثلاً فيما يقيمه من مؤسسات أياً كانت طبيعتها وكيفما كانت السلطات المخولة لها ، إنها حقوق شملت المسلم وغيره ، كما شملت الكافسر وأهل الكتاب ، والأبيض والأسود والأحمر والأصفر ، والعبد والحسر والخسادم والسيد والأعمى والبصير ، وشسسملت الرجل والمرأة والطفل والمعاق والمسسنين والأصدقاء والأعداء والدرب والعجم ، فكل منهم له حقوقه وعليه واجباته ..

<sup>&#</sup>x27; \_ إسماعيل أمين الحاج حمد نواهضة ، الرؤية الإسلامية لحقوق الإنسان ، في ، المؤتمر العام الخمامس عشر للمجلس الأعلى للشنون الإسلامية : مسمعتقبل الأمة الإسلامية ، ٩-١٠ مايو ٣٠٠٣م ، القاهرة ، الهيئة العامة للاستعلامات والمجلس الأعلى للشنون الإسلامية ، ٣٠٠٣م ، صح٣٦ \_٣٦٣ .

الباب الأول حقوق وحريات عامة في الإسلام



# الباب الأول حقوق وحريات عامة في الإسلام

جاء الإسلام بنظام حياتي متكامل من أجل سعادة الإنسان في دنياه وإثابته في أخراه ، ولذلك ، جاء الإسلام بحقوق إنسانية عديدة ، وبمبادئ فسريدة ، فسي كل شؤون الحياة ، وذلك لأن الإسلام قد أعلَّى شأن القيم الإنسانية من خلال منظور شامل متكامل ، والذي شرعه الله تعالى للعباد من أجل المجتمع المثالي الذي يعيش فيه المسلم ...

ولقد جاء الإسلام بالعديد من حقوق الإنسان وحرياته العامة التي لها شان كبير في حياة المسلم والإنسانية جمعاء ، وفي سبيل رفعته وإعلاء شأنه كمخلوق وهبه الله عز وجل العقل والتفكير لينظر هل يستغل ما منحه

الله من نعمة كبرى لإسعاد نفسه بها أم لا ؟ ، وهذه الحقوق الإنسانية الرئيسيية البتي أعلاها الإسلام كانت كلها من أجل كرامة الفرد وقوة المجتمع ..

ولذلك ، فقد جاءت هذه الحقوق والحريات العامة من ثنايا منظورها الواسع الشامل ، لتتشكل بها الحياة الإنسانية ويتميز بها أتباع الأنبياء ، ولم لا ...؟ ، فحقوق الإنسان : (لم تُعرف ولم تُطبق بشكل حقيقي إلا على أرض الإسلام ، أما في غير دول الإسلام فلم تطبق بل بقيت مجرد نظريات كتبت ولم تتجاوز القرطاس ، إن أحسن الحقوق التي مُنحت للإنسان هي الحقوق الـتي تضمنتها مباديء الإسلام وتعاليمه السمحة ، لأن مصدرها من عند الله العالم بأسرار الكون وما يحتاجه وما يلائمه)(').

ومن هنا ، سنقف في هذا الباب طويلاً ، من خلال دراسة علمية متأنية ، أمام العديد من الحقوق التي أعلَّى الدين السماوي ( الإسلام الحنيف ) من شانها ، مثل العدالة والحرية والمساواة والإخاء والأمن والانتماء والتسامح ، بصفتها الحقوق الرئيسية في المفهوم الإسلامي الإنساني الشامل ،

<sup>&#</sup>x27; \_ إسماعيل أمين الحاج حمد نواهضة ، الرؤية الإسلامية لحقوق الإنسان ، في ، المؤتمر العام الخامس عشر للمجلس الأعلى للشنون الإسلامية ، مرجع سابق ، ص ٣٧٠ ـ ٣٧٠ .

الفصل الأول حق الحرية لكافة البشر في المنظور الإسلامي

# الفصل الأول حق الحرية لكافة البشر في المنظور الإسلامي

في في رة من الزمن ، استبد الإنسان القوى بأخيه الإنسان الضعيف واستذله وقهره ، وفي نفس الوقت ألغى القوي عقله وعبد غير الذي خلقه وسجد للشمس والقمر والحجارة والأشجار ، وعبد المخلوقات الطبيعية ظنا مينه أنها تحميه ، وقلّد الضعفاء أسيادهم ، وانقلبت موازين الحياة ، ومال ميزان العدل وعلا ميزان الظلم ، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي اليناس ، واقتضت مشيئة الله عندئذ أن يبعث الله النبي الخاتم الذي على يديه يستحرر العقل من ذل الهوى ويتحرر الإنسان من ظلم أخيه الإنسان ، وكان ميلاد هذا النبي الخاتم هي إيذاناً ببزوغ شمس الحرية على العالم الإنساني بأسره ، وامتن الله على البشرية عندئذ بقوله وهو يخاطب العالم الإنساني بأسره ، وامتن الله على البشرية عندئذ بقوله وهو يخاطب

هذا النبي العظيم على: (ومَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذَّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذَّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذَّبَهُمْ وَهُمْ يَسنتَغْفرُونَ)(')...

لذلك ، واجه النبي الله البشرية ، وهو يثق في نصر الله الذي أرسله رحمة للعالمين ، فلم يضعف ولم تلين قواه ، وإنما تحمل الأذى في شجاعة وصبر وهمة لم تعرف الإساتية أحداً تحمل مثل ذلك على مر السنين والأعوام ...

وأصبح النبي هي هو محرر البشرية من ذُل العبودية ومن ذل الهوى ومن ظلم الإنسان لأخيه الإنسان واستذلاله .. وأصبحت الحرية في الإسلام ضرورة للإنسان أيسنما كان ، فالحرية في المفهوم الإسلامي ضرورة من أجل تحقيق إنسانية الإنسان بالمعنى الفردي والجماعي والاجتماعي ...

فالحسرية مسبداً مسن المسبادئ التي يقوم عليها التشريع الإسلامي بشكل عام ، وخصوصاً إذا نظرنا إلى منهج الإسلام في تحرير الإنسان من العبودية والرق وقد كان ذلك منتشراً على نطاق واسع في بداية ظهور الإسلام ، فشجع الإسلام أتباعه على تحرير الرقاب وعلى الثورة على العبودية المقيتة ، بالحث على تحرير العبيد والاقتران بهم ومعاملتهم معاملة حسنة ، تمهيدا لإلغاء العبودية تدريجياً عن طريق تحرير العسبيد بأساليب متنوعة ككفارة ليمين الظهار أو قسم بالله أو غير ذلك من الستقرب إلى الله عند المقدرة وعن طريق الحث على حسن المعاملة ، وكذلك تحرير الأمهات الذين ينجبون من الرجال الأحرار الذين يعاشرون الإماء اللواتي تحت أيديهم ويتم ذلك بشكل فوري ومباشر ، ثم جعل الإسلام من بعد ذلك مبدأ الحرية من أهم الحقوق لكافة البشر مسلمين وغير مسلمين ، لا تفرقة بينهم في حق الحرية ، ونذكر هسنا كلمة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب لأحد ولاته ( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؟) ...

١ ـ مفهوم الحرية كقيمة إسلامية:

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية ٣٣ سورة الأتفال .

الحرية في الإسلام مقدسة ، فهي كحياته سواء ، وهي الصفة الطبيعية الأولى الستي يولد بها الإنسان ، ففي حديث لرسول الله هروي عن أبي هريرة رضي الله علنه أنسه قال : قَالَ رَسُولُ الله ه : ( مَا مِن مَولُود يُولُدُ إِلا عَلَى الْملَّة وَقَالَ مَرَّة كُلُ مُولُدو يُولُدُ إِلا عَلَى الْملَّة وَقَالَ مَرَّة كُلُ مُولُسود يُولَدُ عَلَى الْفطْرة فَأَبُواه يُهودانه ويُنتصر الله ويُنشركانه ، قيل : يَا رَسُولُ الله أَرافِست مَن مَات قَبَل ذَلِك ؟ ، قال : اللَّه أَعْلَم بِمَا كَانُوا عَاملِينَ )(') ، فيوجب الإسلام توفيسر ضمانات الحرية للأفراد ولا يُجيز تقييدها أو الحد منها إلا بسلطان الشريعة وبالإجراءات التي تقررها ..

فالحرية ينظر إليها على أنها أحد العناصر الأساسية اللازمة للفرد باعتباره كاننا الجستماعيا أو عضواً في جماعة ، بل توصف بأنها جزء من حياة الإنسان بها ومن أجلها يحيا ، كما أن الحرية كما يعرفها البعض بأنها : (حق الفرد في أن يفعل ما يشاء بشسرط ألا يضر الآخرين)، فالحرية في الفكر الإنساني ليست مطلقة ، بل ولا يمكس تصور قيامها مطلقة دون حدود وقيود ، وتبلورت الحرية لتقوم في جوانبها العديدة على عدة حقوق مثل حق الممارسة ، وفي مقدمتها الحرية الشخصية وحرية الملكية وحرية الرأي والعقيدة والاجتماع ، إلى جانب سائر الحريات التي أطلق عليها الحريات السياسية ، وهي تلك التي تخول الفرد المشاركة في إدارة شؤون الحكم عن الحريات السياسية ، ولاي تلك التي تخول الفرد المشاركة في إدارة شؤون الحكم عن طريق الانتخاب والتصويت والاستفتاء والترشيح ، فالحرية من وجهة نظر البعض ، هي مراكز قانونية للأفراد ، ولا يمكن ممارسة الحرية بغير تنظيم يحميها من اعتداء المقسررة للإنسان في الشريعة الإسلامية ، ولكن لهذه الحرية حدود مجتمعية حتى لا المقسرن حرية الفرد عدواناً على حق غيره (۱) ، ولا يسمح للفرد أن يتعدى حريته في نفسه أو محيطه ، وفي ذلك الأمر يحدثنا رسول الله هو : فعن النُغمَان بن بَشير رضي

<sup>&#</sup>x27; ــ رواه أحمــد ٩٨٥١، ورواه البخاري ٢٧٠ اومسلم ٤٨٠٣ ومالك ٧٠ هو الترمذي ٢٠٦٤ وأبوداود .

لا محمد كامل حته ، القيم الدينية والمجتمع ، القاهرة ، دار المعارف ، سلسلة إقرأ ، العدد ٣٨٦ ، يوليو ٩٨٦ ام ، ص ٨٥٨ .

اللَّه عَنْهِمَا عَنِ النَّبِيِّ هُ أَنه قَالَ: ( مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّه وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمِ اللَّه عَنْهُمُ أَسْفَلَهَا اللَّهِ عَلَى مُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمُ السَّفَلِهَا اللَّهِ عَلَى سَفَينَةَ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الْذِينَ فِي أَسْفَلَهَا إِذَا اسْسَتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَن قُوقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ لَلْهُ اللَّهُ مَا ثَوَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوا وَنَجُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوا

ويسبين بعض المفكرين أن العدالة هي أقوى ضمان لحماية الحقوق والحريات ، لأن العدالسة تصون وتحصن وتحافظ على الحريات وتحمي ممارستها من أي زلل أو شسطط ، وهذا الرأي يتفق مع ما جاء به الإسلام من إعلاء قيمة العدالة لتكون الحق الرئيسي وقيمة القيم في المجتمع الإسلامي والإنساني (١) ...

فالحرية حق أساسي في الفكر الإسلامي وفي الحياة الإسلامية السياسية والاجتماعية ، وأيضاً هي قيمة تتشكل وتتبع قيمة العدالة .فالحرية مفتوحة في الإسلام بشرط أن تكون في إطار المبادئ الإسلامية وبشرط ألا تُحدث أضراراً للآخرين وبالستالي لا تحقيق ظلماً للآخرين . فالحرية هي أساس أي وجود إنساني ، وسلب الحرية هو سلب لحقوق الإنسانية ، لأن الله خلق سيدنا آدم على الفطرة وفطره على الحرية ، يفعل أو لا يفعل ، ليبقى مسؤولاً عن اختياره للشيء وفعله ، فآدم قد عبد ربه مختاراً وأكل من الشجرة المحرمة مختاراً ، ولذلك فوجوده الإنساني مرهون بتلك الحرية التي منحه الله إياها ، والحرية لا تكون إلا بالعدل وإلا صارت فوضى ، فالفرد يحستاج إلى الحرية وذلك من خلال احتيا ، المعدالة وللقانون الذي يفرض لتحقيق العدالية والمساواة بين الرعية ، فالقانون والعدالة تشكلان رادعاً لنفس الإنسان

<sup>&#</sup>x27; \_ رواه البخاري ٢٣١٣ والترمذي ٢٠٩٩ وأحمد ١٧٦٣٨ .

ل - راجع : د · حسني درويش عبد الحميد ، القضاء حصن الحريات ، القاهرة ، دار المعارف ، سلسلة اقرأ ، العدد ٥٢٩ ، ١٥٠٠ ، ص ٢٦ ، ٢٧ ، ١٥٠٠ .

ونوازعه ، كما أنه في نفس الوقت يحفظ للفرد حريته من أي عدوان أو جور من قبل الآخرين (').

فالحسرية عامسة فسي الإسلام وتشمل كافة الجوانب من حرية الرواح والمجيء وحماية شخصه من أي اعتداء وعدم جواز القبض عليه ومعاقبته إلا بمقتضى الشرع وحريته في التنقل والخروج من الدولة والعودة إليها وحريته في إبداء رأيه والاحتفاظ بعقيدته وحريته في اختيار عمله وحرمة دمه وماله وعرضه إلى غير ذلك من معاني الحرية ، والإسلام قد كفل هذه الحريات كأسمى ما تكون كفالة الحريات (١). فالإسان فسي المفهوم الإسلامي ليس بمخلوق ولا عبد ولا مربوب إلا لله تعالى ، ولذلك لا يفرض على الإنسان أن يطبع أحد من بني جنسه إلا إذا كانت الطاعة في أمر معروف يودي إلى مصلحة فردية أو جماعية ، وليس للإنسان أن ينال منصب الحاكمية المطلقة على أخيه الإنسان ، كما لا يرغم إنسان على امتثال غيره لمجرد أنه أمره غير أمر الله تعالى ..

لذلك فإن الغاية الرئيسية لنزول القرآن هي أن ينزع عن رقبة الإسان عبودية غير الله ويمنحه الحرية التامة في الرأي والتفكير وإعلان ما في ضميره بعد أن يجعله عبداً لله الذي له الطاعة المطلقة ، وأن القرآن هو الكتاب الذي حارب عبودية الإنسان للإنسان ، وهو لا يعترف لأي فرد بحقه في أن يحل لنفسه ما يشاء أو يجعل مسن نفسه حاكماً تكون أوامره ونواهيه مطاعة بصورة تكسبه مكانة الإله المعبود بالنسبة للذين يطيعون ، فالتوحيد من نتائجه اللازمة الحرية (٢).

# ٢ - الحرية الشخصية هبة إلهية:

<sup>&#</sup>x27; ــ راجــع : ســمير فرج ، الولاء بين علم النفس والقرآن ، القاهرة ، المتحدة للطباعة والنشر، ١٩٨٩م ، ص ص ١٠٢ ـ ١٠٣ .

ل محمود غزلان، حقوق الإنسان في الإسلام، القاهرة، دار التوزيع الإسلامية، ٢٠٠٢م، ط١،
 ص١١.

<sup>ً</sup> ـ راجــع : أبــو الأعــلى المودودي : مفاهيم إسلامية حول الدين والدولة ، الكويت، دار القلم ، ١٩٧٧م ، ص ص ٩٢ ـــ٩٣ .

كما أن الحرية في الإسلام ليست منحة من مخلوق لمخلوق ، يمن بها عليه إن شساء أو يسلبها منه متى شاء ، بل هي حق قرره الله تعالى للإنسان بمقتضى فطرته الإنسانية ، فهي حق ثابت ودائم بحكم الطبيعة والشريعة جميعاً ، فالله تبارك وتعالى خلق الإنسان ومنحه حق الحياة وكرمه وفضله وبناء على ذلك منحه حقوقا وحريات ثابستة فسى شسريعته وأعطاه العقل والإرادة ليكون مسؤولًا عن تصرفاته وأعماله ، ولذلــك ، فالإرادة مناط الحرية ، وهي مقيدة بالشرع الإسلامي ، والشريعة الإسلامية إذ تقرر مسؤولية كل فرد مكلف عن أعماله وتصرفاته ولا تكون المسؤولية إلا حيث تكون الحرية ، فقرر الشرغ الحرية والحقوق المختلفة كمنح إلهية لا فضل لمخلوق فيها ، ومن نتائج تلك الحرية التي فرضها الشرع : أنها تتمتع بقدر كبير وعظيم من الهيبة والاحترام والقداسة ويشكل ذلك، ضماناً لعدم السطو عليها من قبل الحكام ، كما أن تكييفها على أساس أنها منحة إلهية وقد أكسبت صبغة دينية احترامها نابع من داخــل النفس ، هذه الحريات غير قابلة للإلغاء أو النسخ ، كما أنها تكون خالية من الإفسراط والتفريط بمعنى الإفراط في حقوق الأفراد وحرياتهم على حساب مصلحة الجماعــة أو الــتفريط فــي حقوقهـم وحرياتهم لمصلحة السلطة ، لأن المانح لهذه الحريات هو الله تعالى بتشريع منه ولا يحق للأفراد أن يغالوا فيها ولا الدولة تزيد في سلطاتها على حساب الأفراد •

كما تتصف الحرية في الإسلام بصفات هامة مثل الشمول بمعنى شمول نظام الحقوق والحريات لكل الحقوق والحريات سواء منها ما يسمى بالحقوق والحريات التقليدية أو الحقوق الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية ، كما أنها تتصف بالعمومية أي أنها عامة لكل المواطنين الخاضعين للنظام الإسلامي دون تمييز بينهم في تلك الحقوق بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو حتى العقيدة ، كما أن الحرية في الإسلام تستميز بأنها كاملة ابتداء وغير قابلة للإلغاء ، لأنها جزء من الشريعة الإسلامية ومن خصائصها الكمال لاتصافها بصفة مشرعها وهو الله عز وجل ، كما أن من خصائصها أنها ليست مطلقة في النظام الإسلامي ، وإنما هي مقيدة بعدم الإضرار بمصالح الجماعة ، تطبيقاً لمبدأ لا ضرر ولا ضرار ، وهذا يسلاما

المطلق في الإسلام وفي الحياة وفمثلا حق الملكية أقره النظام الإسلامي للأفراد ولكنه لم يجعله مطلقا بل قيده بقيود تضمن مصلحة الجماعة وكذا كل الحريات الأخرى(').

والإسلام لم يكتف بتقرير صيانة النفس وحمايتها ، بل أقر حرية العبادة وحرية الفكسر وحسرية الاخستيار لكل شيء : مثل حرية اختيار المهنة التي يمارسها لكسب معيشته وحرية الاستفادة من جميع مؤسسات الدولة(١)

إن الحسرية في الإسلام حرية فردية وجماعية ، فالفرد حر ولكن يجب أن تكون هذه الحرية منضبطة على قيم الحق وأدب الجماعة والعُرف السائد ، فمثلاً إذا أعلن الإسان الخروج عن عقيدة الإسلام فهو مرتد لأنه أعلن على الملأ عدم اعترافه بالله بعد أن آمن به ، فإن قال هذه حريتي ، فالرد عليه بأن الحرية مصونة بالحفاظ على حقوق الآخرين مع الانضباط على القيم الأخلاقية ، وما دمت قد خرجت على نظام المجتمع ولسم تحسترم مشاعر من حولك فجزاؤك ماحدده الحق سبحانه ، هذا لأن الشريعة الإسسلامية الستي أبساحت حرية الاعتقاد وعملت على صيانة هذه الحرية وحمايتها من التيارات الملحدة والمذاهب الهدامة مثل عبادة النار والشيطان وخلافه ، واعتسبرت أن هذا خروجاً عن دين الله واعتداءً على حرية الآخرين ، كما أن شرط دخول الإسسلام أن يكون عن اختيار وبدون أي إكسراه وأن تكون قوى العقيدة مؤمنا حقاً .

ولقد ألزمت الشريعة الإسلامية الناس أن يحترموا حق الغير في اعتقاد ما يشاء وفي تركه في حدود قيم الدين وما تمليه عليه عقيدته ، وإن كان هناك ما يخالف عرف المجتمع وتقاليده في تم ذلك في السر بحيث لا يعلم بذلك أحد ، فالحرية الشخصية في الإسلام هي حرية مطلقة بشرط عدم الإضرار بالآخرين وعدم المساس

<sup>&#</sup>x27; ـ راجـع : فـواد عبد المنعم ، أصول نظام الحكم في الإسلام ، الإسكندرية ، مركز الإسكندرية للكتاب ،بدون تاريخ ، ص ص ٢٥٢ ـ ٢٥٨ .

لاسلامية ، القاهرة ، المكتب المصري الدولة الإسلامية ، القاهرة ، المكتب المصري الحديث ، ١٩٧٥م ، ص١٢٢ ـ ١٢٨٨.

بهم وعدم ظلمهم ، لأن الحرية التي تنبع من العدالة تحقق للناس الخير والسعادة والاستقرار

\_ ونلاحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد أقر هذا الحق الذي قرره الإسلام مباشرة وصراحة على أنه هبة إلهية ، فقال الإعلان العالمي بعد ١٤٠٠ سنة من تقرير هذا الحق الإنسائي ، في المادة الأولى : (يولد جميع السناس أحسراراً ..)ثم جاء في المادة الثالثة ليقرر الإعلان الدولي ( لكل فرد الحق في الحياة والحرية ) وجاءت المادة الثامنة من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٦ ديسمبر عام ١٩٦٦م وأصبحت نافذة في ٢٣ مارس ١٩٧٦ بعد تصديق ٣٥ دولـة عليها لتقرر: ( ١- لا يجوز استرقاق أحد ويحرم الاسترقاق والاتجار بالرقيق في كافة أشكالهما . ٢- لا يجوز استعباد أحد ) وجاءت المادة التاسعة من نفس الاتفاقية لتعلن ( لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية ..)(') وهي نفس الحقوق التي شرعها الإسلام لأن الحرية هبة إلهية للناس كافة ولا تكون العبودية إلا لله الخالق ،ولا يجوز استعباد الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحسراراً ، وبهذا، لسم يفعسل المجتمع الدولي سوى تقنين بعض الحقوق التي وضعها الإسلام قبل ذلك بآلاف السنين ، كما نلاحظ أن التصديق على الاتفاقية أو العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية تطلب مهلة للدول ١٠ سنوات كاملة ( لأنه تفكير بشري ) وهي وما قررته الجمعية العامة للأمم المتحدة هي نفس الأفكار الستي قررها النبي ه في المدينة والتي أسس عليها الدولة والمجتمع الإسلامي وأعلى من بنيانه بالتشريع السماوي ، ولكن يلاحظ الفرق

أ ـ راجع نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية ، اليونسكو ، العدد ١٥٨ ، ديسمبر ١٩٩٨م ، ص١١٠١ . وراجع أيضاً : محمد عبد الشافي اللبان ، حقوق الإنسان المعاصر ، القاهرة ، الهيئة العامة للاستعلامات ، ١٩٧٩م ، ص٣٥ ، ٥٤ ، ٥٥ . وأيضاً : راجع أحمد أبو الوفا ، الحماية الدولية لحقوق الإنسان ، في إطار منظمة الإمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة ، القاهرة ، دار النهضة العربية ٢٠٠٠م ، ط١ ، ص٢٩ .

الزمسني لأن التشريع الرباني قرر ذلك منذ ١٤٠٠ سنة ، وأعلن أن الحرية هبة من الله لجميع البشر ..

## ٣ - مواجهة الإسلام للعبودية (الحرية للعبيد):

عـندما بعـث الرسـول ه كـانت الإنسانية تعاني من التمزق النفسي والتفسخ الاجـتماعي والانحـلال الخلقي والفوضى والاضطراب ، وكان ذلك من أسباب انتشار السرق فـي المجتمع بأسره ، ومكة أم القرى وهي التي تنبأ فيها النبي ه ، وقد بدأ ينشـر دعوتـه ويبلغ رسالة ربه ، كان الرق فيها أحد الأعمدة الاقتصادية التي تمثل كياناً عظيماً لا يمكن الاستغناء عنه بين عشية وضحاها ...

ولذلك لـزم الأمرأن يكون إلغاء الرق وإعتاق العبيد بالتدريج ، حتى لا تحدث فجـوة اقتصـادية يكون من ورائها انهيار المجتمع وعدم تماسكه ، وكان من حكمة الرسـول ه وهـو النـبي العظيـم الـذي جاء ليعالج الخلل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي قي المجـتمع الإنساني أن يحث أتباعه أصحاب المال على شراء العبيد وعـتقهم استنقاذاً لهم من ذل العبودية وإعادة الحرية المسلوبة منهم إليهم ، خاصة وأن الذيبن دخلوا في الإسلام من أول الأمر كان كثير منهم من العبيد والأرقاء ، وقد استجاب لهذه الدعوة شخصيات متميزة كأبي بكر وعثمان رضي الله عنهما ، وقد بدأ الأمر يسري بين أهل مكة بأن محمداً يعتق العبيد ويجالسهم ويخالطهم ويتعايش معهم ويحسن إليهـم ، وانـتهز مشركوا مكة هذه الفكرة أو تلك النظرية وذهبوا للرسول محمد ه وقالوا له :

- لن نؤمن لك حتى تطرد العبيد من مجلسك ولو أصبحوا أحراراً ، لأنه لا يجوز للنا نحن السادة أن نتساوى بهم ويجالسونا في مجلس واحد ، فنحن الأشراف الأغنياء أصحاب الكلمة وهم خدمنا وعبيدنا ، فلا تسوى بيننا وبينهم في المجالس أبدا ..

وسكت الرسول على برهة ليفكر في الأمر ويناقش هذا العرض ، وإن كان لم يؤمن به ، ولك الله الرحمن الرحيم عالج القضية بحكمة وأنزل قرآنا يتلي على مسامع الدنيا بأسرها يقول فيه الحق جل جلاله : (واصبر نفسك مع الذين يَذعون ربَهُم بالغَذاة والعشي يُريدُون وَجْهَهُ ولا تعد عَيْنَاك عَنهُم تُريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفانا قالبَه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فُرطا . وقل الحق من ربَّكُم فمن شاء في ليومن ومسن شاء فليكفر إنا أعتدنا للطالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغافوا بماء كالمهل يشوي الوجوة بنس الشراب وساءت مرتفقاً)(() ، وقال الحق سبحانه وتعالى حول نفس القصة : (ولا تطرد الذين يَذعون ربَهُم بالغذاة والعشي يُسريدون وجهه من الطالمين) () ...

ون لحظ أن الله عز وجل عاتب النبي على كما بينه في القرآن الكريم وذلك عندما أقبل النبي على على الأغنياء وأعرض عن رجل أعمى جاءه يسئله الموعظة ، بينما الأغنياء قد انصرفوا عن النبي على كلية ، فأنزل ذلك في القرآن ليكون أمام أعيننا عظة وعبرة ، حيث قال الحق : (عبس وتَولَّى أن جَاءهُ الأَعْمَى . وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكِّى . أَن جَاءهُ الأَعْمَى . وَمَا عُدْرِيكَ أَلا يَزَكِّى . أَوْ يَذَكُ لُهُ تَصَدَّى . وَمَا عَلَيْكَ أَلا يَزَكِّى . وَأَمًا مَن اللهُ يَنْ عَنْهُ تَلَهًى) (") ..

من هذا يتبين لنا أن النبي محمداً ه هو محرر العبيد بالتدريج والرفق واللين ، في القد أعلن الإسلام أن العبودية لله وحده ، حيث قال الحق في كتابه الكريم : (وما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنسَ إلا ليَعْبُدُونَ )( ).

فواجَه الإسكم الواقع الذي بدأ فيه وحيث تنتشر العبودية فيه من المشرق المغرب ، وقد تم ذلك بإجراء ثوري شديد ولكنه يتسم بالرفق والتسامح وفي ضوء

<sup>&#</sup>x27; \_ الآيتان ٢٨ ، ٢٩ سورة الكهف .

٢ ... الآية ٢٥ سورة الأنعام .

<sup>&</sup>quot; \_ الآيات ١ \_ ١٠ سورة عبس.

<sup>·</sup> \_ الآية ٥٦ سورة الذاريات .

الواقسع وفسي ظلل الممكن ، فتم تجفيف جميع الروافد وكل المصادر التي تمد نهر الاسترقاق بالمزيد والجديد من الأرقاء ، ثم وسع الطرق التي تؤدي إلى تجفيف نهر الاسترقاق والعبيد لتحريرهم ، وذلك عن طريق :

- ترغيب الإسلام في عتق الأرقاء: وذلك بجعل العتق من العبودية قربة يستقرب بها الإسان إلى ربه ، فمن أعتق رقيقاً أعتق الله بكل عضو منه عضوا من أعضاء مُعتقه من عذاب النار ،وهذه دعوة عامة شاملة للعفو والعستق لكسل العبيد على وجه الأرض .. وقد أعلن ذلك النبى العظيم سيدنا محمد على حديثه الشريف كما يقول البخاري : (عَن عَلى بن حُسَسِيْنِ عَسِنْ سَعِيدِ بنِ مَرْجَانَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النَّبِي اللَّهِ قَالَ مَن أَعْتَقَ رَقَبَةُ مُسْسِلِمَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلَّ عُضْو منْهُ عُضُوا مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ )(') ، وعَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النَّبِيِّ ﷺ أَنه قَالَ : ( مَسن أَعْتَقَ رَقَبَةُ مُؤْمنَةُ أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ إِرْبِ منْهَا إِرْبَا منْهُ منَ النَّار ) (١) ،وروى عَـنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب عَنْ سَعِيد بْن مَــرْجَانَـٰةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : ( سَمعْتَ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمنَةً أَغتَقَ اللَّهُ منهُ بكلِّ عُضو منه عُضوا من النَّار حَتَّى يَعْتقَ فَرْجَهُ بفَرْجَه قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَانشَةً وَعَمْرِو بن عَبْسَةً وَابْنِ عَبَّاسِ وَوَاتِلَةً بن الأسفقع وَأَنِي أَمَامَةً وَعُقْبَةً بْن عَامر وَكَعْب بْن مُرَّةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ غُرِيبٌ من هَذَا الْوَجْه وَابْنُ الْهَاد اسْمُهُ يَزيدُ بْنُ عَبْد السُّلَّهِ بُسِنِ أَسَامَةً بْنِ الْهَادِ وَهُوَ مَدَنِيٌّ ثِقَةٌ قَدْ رَوَى عَنْهُ مَالكُ بْنُ أَنَس وَغَيْرُ وَاحد منْ أَهْلِ الْعِلْمِ ) (")، وروى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ عَسنْ سَسِعيد بن مَرْجَانَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولَ : (قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ إِرْبِ مِنْهُ إِرْبًا مِنَ النَّارِ حَتَّى أَنَّهُ لَيَعْتَقُ بِالْيَد

<sup>&#</sup>x27; ـ رواه البخاري في صحيحه حديث رقم ٦٢٢١ .

ـ رواه الإمام مسلم في صحيحه حديث رقم ٢٧٧٥ .

<sup>&</sup>quot; ــ رواه الترمذي حديث رقم ١٤٦١ .

الْيَدَ وَبِالرَّجِلُ الرِّجِلُ وَبِالْفَرْجِ الْفَرْجَ فَقَالَ عَلَيَّ بْنُ حُسَيْنِ أَنْتَ سَمَعْتَ هَذَا مِنَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ سَعِيدٌ نَعَمْ فَقَالَ عَلَى بْنُ حُسَيْنِ لِغُلامِ لَهُ أَفْرَهَ غِلْمَانِهِ الْعُ لَي مُطَرِّينا قَالَ فَلَمَّا قَالَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرَّ لِوَجْهِ اللَّهِ عَزَ وَجَلً )(') .

جعل الإسلام تحرير الرقيق من مصارف الصدقات وبيت المال العام يقوم بذلك ، وذلك بواسطة تشريع دقيق لتحرير العبيد والرقيق ، قال تعالى في القرآن الكريم : (إنّما الصّدَقَاتُ للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوْلَفَة قُلُوبُهُمْ وَفِي سَبِيلِ اللّه وَابْنِ السَّبِيلِ فَريضة مَنَ اللّه وَاللّه وَاللّه عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (١) ، فالآية تعنى الوجوب لحماية المسلم من الوقوع في هاوية الاسترقاق ، والستكافل الاجتماعي في سبيل حماية العامة مسلمين كانوا أو غيسر مسلمين من الرق والعبودية ، فكأن الزكاة والصدقات جعلها الله سياجا واقياً من الرق والعبودية .

\_ العديد من الذنوب الصغيرة والكبيرة والتي تقع من المسلم جعل الإسلام كفارتها عتق رقبة من الاسترقاق والعبودية ، ومن أمثلة ذلك :

• الدعوة إلى تحرير الأرقاء بشرائهم من مالكيهم وإعتاقهم من الاسترقاق تقرباً من الله تعالى ، وذلك مصداق لقول الحق عز وجل : (ليس البر أن تولُسوا وبُجُوهَكُمْ قَبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِسِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِسِ وَالْمَلَانِكَ عَلَى حُبّه ذُوي الْقُرْبَى وَالْيَسِتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَبِيلِ وَالسَّانِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَالْيَسَتَامَى وَالْمُسُوفُ ونَ بِعَهْدهِ مَ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبُأْسِ الْبِلُسِ أُولَئِكَ الدِّينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ) (ا) ، والضَّرِبَ عَلَى الله عزفي البَلْسَاء والنَّسَ من الته عز والماس من أسس حُسن عبادته ولو من البر العام وفعل الخير ...

<sup>&#</sup>x27; \_ رواه الإمام أحمد في مسنده رقم ٩٠٧٢ .

٢ \_ الآية ٢٠ سورة التوبة .

<sup>&</sup>quot; \_ الآية ٧٧٧ سورة البقرة .

- جعل عقوبسة من يقتل إنسانا خطأ تحرير رقبة مؤمنة لمحو العبودية والسرق مسن الوجود ، قال تعالى : (ومَا كَانَ لِمُؤْمِن أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنا إِلاَّ خَطَنا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنا خَطَنا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَدَينة مُسلَّمة إِلَى أَهْله إِلاَّ أَن يَصَسَدَقُوا فَسَإِن كَان مِن قَوْم عَدُو لَكُمْ وَهُو مَنْ مَن فَتَحْريرُ رَقَبَة مُؤْمِن فَتَحْريرُ رَقَبَة مُؤْمِن فَتَحْريرُ رَقَبَة مُؤْمِن فَتَحْريرُ رَقَبَة مُؤْمِن فَتَحْريرُ رَقَبَة وَيَن كَان مسن قَوْم بَيننكُمْ وبَينهُمْ مَيتُاق قَدَية مُسلَّمة إلى أهله وتَحْرير رُقَبة مُؤْمِنة قَمَن لَمْ يَجِد فَصِيامُ شَهْرينِ مُتَتَابِعَيْن تَوْبَة مَن اللّه وتَحْريرُ الرقاب هو الوسيلة الأساسية وكَان الخطأ أيا كان !!!..
- جعل الإسلام كفارة اليمين تحرير رقبة ، ليتسع الطريق أمام تحرير العبيد ، وفي ذلك يقول الحق : (لا يُؤَاخذُكُمُ اللَهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانَكُمْ وَلَكِن يُؤَاخذُكُمُ اللَهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانَكُمْ وَلَكِن يُؤَاخذُكُم مِمَا عَقَدتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةً مَسَاكِينَ مِن أَوْسَطُ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَة فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاَثَة أَيَّامِ فَلِيتُ لَيْكُمْ تَشْكُرُونَ أَلْلَهُ لَكُمْ آيَاتِهُ لَعَلَمْ تَشْكُرُونَ ) (١) ، والحلف بالله كذبا فيه ضياع لحقوق الآخرين ، وهذا العقاب دعوة لعدم الحلف الكاذب في الحديث مع الإصرار على ذلك
- عقوبة الظهار للنساء تحرير رقبة ، حتى لا يعود الزوج لترديد لفظ الظهار والذي يجعل زوجته كأمه ، قال تعالى : (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نَسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مِّن قَبَلِ أَن يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) (") ، وكذلك جعل الإسلام عقوبة الإفطار في نهار شهر رمضان بوقوع الرجل على زوجته عتق رقبة ، توسيعاً لدائرة تجفيف نهر الاسترقاق .

<sup>&#</sup>x27; - الآية ٩٢ سورة النساء .

<sup>&#</sup>x27; - الآية ٨٩ سورة المائدة .

<sup>&</sup>quot; - الآية " سورة المجادلة .

جعل الإسلام الخوف من الله والطمع في جنته واتقاء ناره مفتاحه تحرير رقبة من العبودية ، مصداقاً لقول الحق : (وَهَدَيْنَاهُ النَّجَدَيْنِ. فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةُ. فَكُ رَقَبَة..)(') ...

وهكذا نرى أن كثير من الذنوب والخطايا للمسلم ، تكفيرها تحرير العبيد كوسيلة للتقرب من الله سبحانه وتعالى ...

- الدعوة لمعاملة العبيد والأرقاء معاملة طيبة كالأحرار تماماً ، مما يجعلهم عبناً اقتصاديا على السادة المالكين لهم ، مما يجعلهم يتجهون لتحريرهم ، وذلك من خلال الحقوق التي شرعها الإسلام للأرقاء ، ومنها :
  - # رفع عن كاهلهم التكليف بما لا يطيقون .
    - # مساواتهم بسادتهم مساواة تامة .
  - # إلغاء كلمة عبد وأمة من مصطلحات الحياة الاجتماعية .
  - # زواج المالك بفتاته ( أمته ) إذا هي أنجبت منه وصارت أم الولد

وغيرها من الحقوق في الطعام والكسوة ، مصداقاً لقول النبي ه : (المدنطعامه وكسوته ولا تكلفونه من العمل مالايطيق ) (١) ، وقال ه : (الا يقل أحدكم : عبدي وأمستى، وليقل : فتاي وفتاتي ) (١) ، وفي حديث نبوي شريف رواه عن آدم بن أبي إيساس (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا وَاصلُ الأَحْدَبُ قَالَ سَمَعْتُ الْمَعْرُورَ بْنَ سُويْدِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا وَاصلُ الأَحْدَبُ قَالَ سَمَعْتُ الْمَعْرُورَ بْنَ سُويْدِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا وَاصلُ الأَحْدَبُ قَالَ سَمَعْتُ الْمَعْرُورَ بْنَ سُويْدِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا مَنَابَئِتُ رَجُلا فَشَكَاتِي إِلَى النَّبِي هُ فَقَالَ لِي النَّبِي هُ اَعَيْرَتُهُ بِأُمَّهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ إِخْوانَكُمْ حَلَهُمُ اللَّهُ مَعَا يَغْلَمُهُمْ مَا يَغْلِمُهُمْ مَا يَغْلُمُهُمْ مَا يَغْلُمُهُمْ مَا يَغْلُمُهُمْ مَا يَغْلُمُهُمْ أَلْكُ وَلَيْلْسِمْهُ مَا يَعْلَمُهُمْ مَا يَغْلُمُهُمْ مَا يَغْلُمُهُمْ أَلَا لَوْرَا بَنَ سُويَدِ قَالَ لَقِيتُ أَلَا مَرَ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهُ اللّهُ لَعْبَرَبِي قَالَ سَمِعْتُ الْمَعْرُورَ بْنَ سُويَدِ قَالَ لَقِيتُ أَلَا لَوَي الرَّحَدَبِ اللّهُ الْمَالِمُ الْمَعْرُورَ بْنَ سُويَدِ قَالَ لَقِيتُ أَلَا لَرَ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ اللّهُ لَا أَذَرُ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ اللّهُ لَعْبَ أَلَا أَنَ الْمَعْرُورَ بْنَ سُويَدِ قَالَ لَقِيتُ أَلِهُ اللّهُ الْمَالَعُمُهُ أَلَا الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِقُولُهُمْ أَلْمُ لَعْرَابُهُ مُ اللّهُ الْمَالَقُولُهُمْ مَا يَغْلُمُ اللّهُ لَقِيتُ أَلِهُ الْمَعْرُورَ بْنَ سُويَدِ قَالَ لَقِيتُ أَلِهُ الْمَالَةُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْمَالَعُولُ الْمَالَعُولُ اللّهُ الْمَالَالُهُ الْمَالَعُ الْمُ الْمَالَالِيَالِمَالِيَا اللْمَالِقُ الْمَالِيَالِيَالِهُ الْمَالِعُلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَعُلُهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَعُلُهُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلُولُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُعْلُولُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُولُ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُولُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُولُ اللّهُ الْمُولُولُولُ اللّهُ الْمُولُ الللّهُ الْمُل

<sup>&#</sup>x27; \_ الآیات ۱۰ \_ ۱۳ سورة البلد

ل حنبل ومالك في الموطأ .

<sup>&</sup>quot; \_ رواه البخاري ومسلم وأبوداود وابن حنبل .

واه البخاري في صحيحه رقم ٢٩ ، ورقم ٢٣٥٩ ورواه الترمذي .

ثَوْبِ وَعَلَى غُلامِهِ ثَوْبِ قَذَكَرَ مَعْنَاهُ أَيْ مَعْنَى الْحَدِيثُ الَّذِي بَعْدَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَر وَحَجَّجٌ قَالا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن وَاصلِ الأَحْدَبِ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُونِدِ قَالَ حَجَّاجٌ سَمَعْتُ الْمَعْرُورِ بْنِ سُونِدِ قَالَ حَجَّاجٌ سِمَعْتُ الْمَعْرُورِ بْنِ سُونِدِ قَالَ حَجَّاجٌ سِمَعْتُ الْمَعْرُورِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا ذَرً وَعَلَيْهِ حَلَّةٌ قَالَ حَجَّاجٌ بِالرَّبَدَةِ وَعَلَى غُلامِهِ مِثْلُهُ قَالَ حَجَّاجٌ مِالرَّبَدَةِ وَعَلَى غُلامِهِ مِثْلُهُ قَالَ حَجَّاجٌ مَرَدًة أَخْرَى فَسَالُتَهُ عَن ذَلِكَ فَذَكَرَ أَنَّهُ سَابً رَجُلا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه عَنْ فَعَيْرَهُ بِأَمُهُ قَلَى اللَّهُ النَّبِيِّ عَلَى السَرِّجُلُ النَّسِبِي عَلَى اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَن كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيَطْعِمَهُ مِمَّا يَأْكُلُ إِنْ الْمَاكِلُ مَا يَغْلَبُهُمْ فَإِن كَلْقَتُمُوهُمْ فَاعِينُوهُمْ عَلَيْهِ ) (`) .

- حرم الإسلام استرقاق الحردون سبب مشروع ، وفي نفس الوقت ألغى الإسلام أقرً الإسلام أقرً للسلام كل الأسباب للاسترقاق ما عدا الأسر في الحرب ، لأن الإسلام أقرً لكل إنسان حقه الكامل في الحرية (١) .

وتظهر السنة النبوية المطهرة بجلاء تحريم الإسلام للاسترقاق عموماً وبشكل بسات ، قال النبي ه : ( أوصائي حبيبي جبريل بالرفق بالرقيق حتى ظننت أنه سيضرب له أجلاً يخرج فيه حراً ) وفي رواية أخرى (حتى ظننت أن الناس لا تستعبد ولا تستخدم )( ).

وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا) عندما جاءه المصري يشكو ضرب ابن الأكرمين وهو ابن عمرو بن الخطاب في هذا الصدد حين يكون المسترق عربياً فقال: (ليس على عربي ملك)(°).

<sup>&#</sup>x27; - رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ٢٠٤٦١ .

 <sup>-</sup> عبد الحليم عويس ، المسلمون في معركة البقاء ،القاهرة ، دار الاعتصام ، ۱۹۷۹م ، ص ٦٨ - .
 ٧٠.

<sup>&</sup>quot; ـ عمر يوسف حمزة ،حقوق الإنسان في القرآن الكريم،القاهرة،مركز الكتاب للنشر، ١٩٩٨م ، ص٥٠٠

أ ـ عمر يوسف حمزة ، المرجع السابق ، ص ٢١ .

<sup>ً</sup> ـ رواه البيهقي في سننه ج٩ ص ٧٣ ، والشوكاني ج٨ ص ٤ .

- \_ وجعل الإسلام عدة طرق لتحرير الرقاب وإنهاء العبيد والعبودية والرق من على وجه الأرض من خلال عدة وسائل إضافية منها ('):
- المكاتبة: وهي إعطاء العبد الحق في شراء نفسه من سيده بمال يتفقان على تسديد أقساطه في مواعيد معينة.
- الـتدبير : وذلك إذا قال السيد لعبده : أنت حر عن دبر مني ، قاصداً بعد إدباره عن الدنيا ، فعتقه حينئذ لازم بمجرد وفاة سيده .
- تحرير الابن لأمه ، فالجارية التي تلد لسيدها ولداً تصير حرة ، ولا يجوز لسيدها بيعها في حياته ، وتسمى أم الولد .
- الستطوع والتسنافس فسي فعل الخير ابتغاء مرضاة الله تعالى ، كما فعل سيدنا أبوبكر رضي الله عنه عندما أعتق بلالاً وغيره من الأرقاء بعد أن الشستراهم ، بل مدحه رسول الله ه وأشاد به كما جاء في الحديث الذي روي عس عَبدُ الغَزيز بن أبي سلّمة : (عن مُحمّد بن المُنكدر أخبرَنا جابِسر بسن عَبدالله رضي الله عنهما قال كان عُمر يَقُولُ أبو بكر سيّدنا وأعتق سيّدنا يغني بلالا) (').

<sup>&#</sup>x27; \_ على عبد الواحد وافي ، حقوق الإنسان في الإسلام ، القاهرة ، دار نهضة مصر ، ١٩٦٧م ، ط ؛ ، ص٧٠٧ وما بعدها .

<sup>&#</sup>x27; \_ رواه البخاري في صحيحه حديث رقم ٢٣٣٨ .

<sup>&</sup>quot; ــ ورواه مسلم وأحمد والترمذي ومالك .

<sup>·</sup> ــ رواه البخاري في صحيحه حديث رقم ٣٤٧١ .

وهكذا ، نجد أن الإسلام أكد على حق البشرية كلها في الحرية ، فالعتق من العبودية تاكيد إسلامي لأن البشسر كلهم من آدم وحواء ، فالعبودية لله وحده ، والإنسان حر بطبيعته ولا ينتقص من حريته أي شيء ، وقد أعلن الإسلام هذا الأمر قبل ظهور حقوق الإنسان الحديثة بألف سنة وأكثر ، إن شريعة الإسلام أتاحت للعالم كله القضاء على الاسترقاق والعبودية ، وحقاً فإن سيدنا محمد عمم هو محرر العبيد .

\_ كما أكد الإسلام على حرية الأفراد من العبودية أكد أيضاً على حرية الشعوب والدول والأمم في الحياة الحرة الكريمة ، فلا يجوز لشعب أن يعتدي على حرية شعب آخر ، وللشعب المعتدى عليه أن يرد العدوان ويسترد حريته بكل السئبل الممكنة وعلى المجتمع الدولي مناصرته ومسائدته ومسائدة كل شعب يجاهد من أجل حريته ، قال الله سبحانه : (وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئكُ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلِ)() ، ويتحمل المسلمون في ذلك واجباً في إقامة حرية الشعوب على وجه الأرض وعدم المساس بها ().

وإذا قارنا بين المنهج الإسلامي المتكامل في تحرير العبيد ، والذي جاء من نحو و ١ قرناً من الرمان ، بالقانون الوضعي الذي لم يتضمن ما يسمى بالصيغة التنفيذية ليكون تأثيره مفعولا ، ففي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الدي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر ١٩٤٨م ، جاءت المادة الأولى لتعلن في عمومية شديدة : (يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء ) ، وجاءت المادة الرابعة لتقول : ( لا يجوز الستواق أو استعباد أي شخص ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية ١١ سورة الشورى

<sup>&#</sup>x27; ـ وانل أحمد علام ، الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص٣٢٨ .

أوضاعهما )(') وفي هذه النصوص أول اعتراف رسمي بإلغاء العبودية من العالم الإنساني، وإن هذه النصوص كانت خطوة هامة في سبيل رقّي وسمو البشرية بعد عهود الذّل والاستعباد، وتعتبر نهاية لبداية مهد لها الإسلام البشرية بعد عهود الذّل والاستعباد ، وتعتبر نهاية لبداية مهد لها الإسلام لإلغاء السرق والعبودية وتتويجاً للجهود الإسلامية في هذا الشأن وإن كان للإسلام السبق في هذا الإلغاء التدريجي منذ نحو ١٤٠٠ عام هجري .. وكما يقول أحد الفقهاء المتخصصين (إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان غير ملزم من السناحية الشكلية إلا لمن يقبله ، إلا أنها من الناحية الموضوعية فإن السرامية القواعد الستي تضمنها الإعلان يرجع إلى كونها قننت قواعد تتعلق بحقوق الإنسان استقرت في ذاكرة المجتمع الدولي باعتبارها كذلك وباعتبار الكثير منها استجمعت ركني العرف المادي والمعنوي مثل النص بد: لايمكن أن يخضع الإنسان لسلرق أو العبودية منذ نص ١٤٠٠ سنة سابقة لتاريخ هذا الإعلان العالمي ...

### ٤ \_ الحرية أساس للحكم في الإسلام:

فالحرية من القواعد التي جاء بها نظام الحكم في الإسلام ، ونستطيع أن نقرر أن الحريات العامة على اختلاف أنواعها للأفراد والجماعات قد أحلَّت محلها في الشريعة الإسلامية ، فالإسلام نصً على كل الحريات الفردية وحرية المعتقد (الحرية الدينية) وعلى الحريات السياسية والاجتماعية بمختلف أنواعها ومنها حرية الفكر والحريات المعنوية والحسرية الاقتصادية وحرية التجارة والتملك والصناعة والرأي والكلمة

<sup>&#</sup>x27; ــ راجــع نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية ، اليونسك ، العــدد ١٥٨ ، ديســمبر ١٩٩٨م ، ص١٩١٨ . وراجع أيضاً : محمد عبد الشافي اللبان ، حقوق الإنسان المعاصر ، القاهرة ، الهيئة العامة للاستعلامات ، ١٩٧٩م ، ص٣٥ .

لحمـد أبـو الوفا ، الحماية الدولية لحقوق الإنسان ، في إطار منظمة الإمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، ٢٠٠٠م ، ط١ ، ص٢٨ ، ٢٩ .

وحسرية التنقل والحسركة وكلها وليدة التكريم الإلهي للإنسان والتي يحيا الإنسان بمقتضاها حياة كريمة،ومن هذه الحريات:

#### أ \_ الحرية الدينية أو حرية المعتقد :

كانت هناك ديانات سماوية موجودة ، وما زالت مع ملل ونحل ومذاهب وضعية، وعلى السرغم من أن دعوة الإسلام جاءت إلى الناس كافة ،فإن القرآن الكريم قد تضمن مبدأ الحرية الدينية في عدة مواضع ، منها عدم إكراه أحد على اعتناق الدين ، يقول الله سعدانه: (لا إكْرَاهَ في الدّين قد تَبيّنَ الرّشْدُ منَ الْغَيّ ..) (') ، أي لا تكرهوا أحد على الدخول في دين الإسلام ، فالنفي بمعني النهي ، ونزلت هذه الآية حينما استأذن بعض الصحابة الرسول على في إكراه أولاد بني النضير الذين جلوا عن المديسنة على الإسلام ومنعهم من الخروج مع آبائهم اليهود ، غير أن الرسول ه لم ياذن بذلك ، وكان ذلك قبل فتح مكة ، وتوضح الآية أيضاً أن الإيمان ، وهو أصل الدين وجوهره ، هو عبارة عن إذعان النفس عن طواعية وإرادة لله سبحانه ويستحيل أن يكون الإذعان بالإلزام والإكسراه ، وإنما يكون بالبيان والبرهان والإقتاع . ويروى في سبب نزولها عن البوس عباس رضي الله عنهما ، أنها نزلت في رجل من الأنصار يقال له أبو الحصين كان له ابنان نصرانيان وكان هو مسلما ، فقال للنبي ع : ألا استكرههما ، فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؟ فأنزل الله الآية ، كما يروى أنه حاول إكراههما فاختصموا إلى النبي فقال الرجل: يا رسول الله أيدخل بعضي السنار وأنسا أنظر إليه ، فنزنت الآية المذكورة ، وعن هذه الآية الكريمة أيضاً قال الأستاذ الأمريكي والمستشرق إدوين كالغرلي: (في القرأن الكريم آية تفيض بالصدق والحكمة يعرفها المسلمون جميعا ويجب أن يعرفها غيرهم لأنها آية عظيمة ( وذكر الآية ) (<sup>''</sup>) ...

<sup>&#</sup>x27; \_ البقرة الآبة ٢٥٦ .

ل حسين العايد ، حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام ، الرياض ، دار كنوز أشبيليا ،
 ٢٠٠٣ م ، ط ٤ ، ص٣٠ .

ولم يسرغم الإسلام مخالفيه على الدخول فيه ، بل ترك لغير المسلمين الحرية الكاملة فسي أن يبقوا على دينهم ، فلا يُجبروا على اعتناق الإسلام ، وذلك بنص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، فالله عز وجل يقول لنبيه ه : (وَلُو شَاء رَبُّكَ لآمَـنَ مَـن فـي الأرض كُـلَّهُمْ جَميعا أَفَانتَ تُكْرهُ النَاسَ حَتَى يَكُونُواْ مُؤْمنينَ ) (') ،والرسسول على كان يُخيِّر الناس بين الدخول في الإسلام أو البقاء عي دينهم،ولكن بعد أن يعقد معهم عهداً يطمئنون به على دينهم وأعراضهم وأمواهم ويتمتعون بذمة الله ورسوله ولذلك سمّوا (أهل الذمة ) ( ) ، وفي حديث شريف عَنْ سُلَيْمَانَ بْن بُرَيْدَةَ عَسن أبيسه قَسالَ : كَانَ رَسُولَ اللَّه ﴿ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشُ أَوْ سَرَيَّة أَوْصَاهُ في خُاصَــتِهِ بِسِتَقُوَى اللَّه وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ عَيْ: ( اغْزُوا باسم اللَّه في سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا وَلا تَغْلُوا وَلا تَغْدَرُوا وَلا تَمْثُلُوا وَلا تَقْتُلُوا وَليدًا وَإِذًا لَقيت عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى تُلاث خصال أَوْ خلال فَأَيِّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقَسِبَلُ مِنْهُمْ وَكُفٌّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإسلام فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّل مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلكَ فَلَهُمْ مَا لِسلْمُهَا جِرِينَ وَعَسلَيْهِمْ مَسا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِن أَبُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يكونسون كأغسراب المسلمين يَجْري عَلَيْهم حُكمُ اللّهِ الّذِي يَجْري عَلَى المؤمنين ولا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنيمَة وَالْفَيْء شَيْءٌ إلا أَنْ يُجَاهِ دُوا مَعَ الْمُسْلَمينَ فَإِنْ هُمْ أَبُوا فَسَلْهُمُ الْجِلْزِيَةَ فَإِن هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ منْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبُوا فَاسَسَتَعن بالله وقاتلهم ) (")

فالإسلام أعطى لكل فرد في ظله حقّ الحريه في أن يختار بين الكفر أو الإيمان ، كما أن التاريخ الإسلامي كله يخلو من فرض المسلمين لدينهم بالقوة والإكراه على الرعايا غير المسلمين أو حدث اضطهاد لأي شعب لإكراه أفراده على اعتناق الدين ،

<sup>&#</sup>x27; ــ سورة يونس الآية ٩٩ .

<sup>ُ</sup> ـ رواه مسلم حديث ٣٢٦١ ، ورواه أيضاً ابن ماجه ٢٨٤٩ والدارمي ٢٣٣٥ .

ولذلك جاء في عهد عمر بن الخطاب لأهل القدس: "هذا ما أعطى عمر أمير المومنين أهل إيلياء من الأمان: " فأعطاهم أماناً لأنفسهم ولكنائسهم وصلبانهم ، فلا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من خيرها ولا من صلبهم ولا يكرهون ولا يُضار أحد منهم" ،وهذا نفس ماأعطاه أيضاً عمرو بن العاص لأهل مصر عند فتحها ، حيث أعطاهم أماناً على أنفسهم ومأتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وبرهم وبحرهم (') ،

ويتبع هذه الحرية الواسعة أيضاً حرية المناقشات الدينية ، فينصح الله تعالى المسلمين أن يلتزموا العقل والمنطق في مناقشاتهم مع غير المسلمين من أهل الأديان الأخرى وأن يكون أساس الإقناع هو الحجة والدليل المنطقي ، قال تعالى : " ادْعُ إلى سَبيل رَبِّكَ بالْحكْمة وَالْمَوْعَظَة الْحَسَنَة وَجَادِلْهُم بِالتَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبيله وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهُتَدينَ "(١) .

ورْ ول الحَسَقُ سبحانه وتعالى لإتاحة الحرية الدينية على مصرعيها: (لَكُمْ دينُكُمْ وَلِسَيَ دِينٍ) (ا)، وهذا بالنسبة للكافرين عموماً في بلاد الإسلام وفي البلاد الأخرى، فما بالنا بأهل الكتاب فإن الحق واضح في حرية المعتقد ...

ويتم حماية حرية العقيدة في الإسلام بأسلوبين: الأسلوب الأول ؛ إلزام الناس بأن يحترموا حق الغير في اعتقاد ما يشاء ، فكل فرد حر في عقيدته في إطار أحكام الشسريعة الإسلامية ، والأسلوب الثاني ؛ إلزام صاحب العقيدة بأن يعمل على حماية عقيدته ، على أن يتم ذلك في إطار أحكام السريعة الإسلامية ، والتسليم بحرية العقيدة

<sup>&#</sup>x27; — راجع : السيد أحمد المخزنجي ، العدل والتسامح الإسلامي ، مكة المكرمة ، رابطة العالم الإسلامي ، سلسلة دعوة الحق ، العدد  $^{1}$  ، يونيو  $^{1}$  ، ص  $^{1}$  ،  $^{1}$  ، وأيضاً :السيد على بن السيدعبد الرحمن آل هاشم ، الروية الإسلامية لحقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص  $^{1}$  .

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ١٢٥ سورة النحل .

<sup>&</sup>quot; ــ الآية ٦ سورة الكافرون .

يتطلب: (') التسليم بحرية المناقشات الدينية ، وبالتالي فإن حرية العقيدة وحرية المناقشات الدينية مكفولة للجميع في المفهوم الإسلامي ، للمسلمين ولغير المسلمين ، على أن يكون ذلك في حدود النظام العام ، وبما لا يدعو للقتنة أو يثير الانقسام والانشقاق في البلاد ، وذلك لأن عقد الذمي يتضمن إقرار الذمي على عقيدته وعدم الستعرض لسه بسبب ديانية ، كذلك يكفل الإسلام حرية ممارسة الشعائر الدينية للمسلمين ولغير المسلمين .

قحرية الاعتقاد في الإسلام هي أول الحقوق الإنسانية التي يثبت له بها وصف إنسان ، كما يقول كبار المفكرين ، لأن الذي يسلب إنسانا حرية الاعتقاد إنما يسلبه إنسانيته ابتداء ، ولذلك فلا عجب أن يعتبر مفكروا الإسلام حرية الاعتقاد أسبق الحريات العامة لأنها بمثابة القاعدة والأساس () ، ومن أهم الآيات القرآنية الدالة على الحرية وعدم الإكراه في الإسلام قول الله سبحانه: (ولو شاء ربلك لآمن من في الأرض كُلُهُمْ جَمِيعًا أَفَانت تُكْرهُ النّاس حَتّى يَكُونُواْ مُؤْمنين ) (").

ومما سبق نجد أن الإسلام قد قرر مباديء سمحة نبيلة بشأن حرية العقيدة تتمثل فيما يلي: عدم إكراه أحد على ترك دينه واعتناق الإسلام، وحرية المناقشات الدينية في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام ووجوب الالتزام الاقتاع بالحسنى وبالمنطق، والقستال مسن أجلل درء الفتنة حتى عن غير المسلمين، وإباحة الاجتهاد في فروع الشسريعة لكل قادر عليه، ومن حق المسلمين في الدول الإسلامية أن يعيشوا وفق عقيدتهم وغيرها من المباديء (1).

وكما يقول الإمام محمد عبده: "كان معهو عند بعض الملل ، ولا سيما النصارى ، حمل الناس على الدخول في دينهم بالإكراه ، وهذه المسألة ألصق بالسياسة منها

<sup>&#</sup>x27; - أنور أحمد رسلان ، الرؤية الإسلامية لحقوق الإنسان ، في ، المؤتمر العام الخامس عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية : مستقبل الأمة الإسلامية مايو ٢٠٠٣م ، المرجع السابق، ص ٣٤٤.

<sup>&#</sup>x27; - عمر عبد الحفيظ الجيوسي ، مهلا يا دعاة حقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص ٣٥ .

<sup>&</sup>quot; ــ الآية ٩٩ سورة يونس .

<sup>·</sup> \_ محمود غزلان ، حقوق الإنسان في الإسلام ، مرجع سابق ، ص٢٨\_٣٠ .

بالدين ، لأن الإيمان ، وهو أصل الدين وجوهره ، عبارة عن إذعان النفس ويستحيل أن يكون الإذعان بالإلزام والإكراه وإنما يكون بالبيان كما جاء الإسلام بذلك "(')

— والحرية الديسنية الكاملة في الإسلام يقابلها كلام عام في المواثيق الدولية ، ففي المسادة الثامسنة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على : (لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته وحرية الإعراب عنها بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة) كما ينص الإعلان الدولي للحقوق السياسية والمدنية فسي مادته الثامسنة عشر على: (لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والديانة ويشمل هذا الحق حريته في الانتماء إلى أحد الأديان باختياره وفي أن يعبر منفردا أو بشكل علىني عن ديانته أو عقيدته سواء كان ذلك عن طريق العبادة أو التقيد أو الممارسية أو التعليم ، ولا يجوز إخضاع أحد لإكراه من شأته أن يعطل حريته في الاستماء إلى أحدد الأديان أو العقائد التي يختارها ..)(۱) ، وهي نفس الحقوق التي أقرها الإسلام منذ ١٤٠٠ سنة ..

بل أن الإسلام أعطى لغير المسلمين ليس حرية الاعتقاد فحسب ، بل أعطاهم حقوقاً عاملة وأسعة وغير مسبوقة وغير مطبقة حتى الآن في أي قومية أو قانون دولسي أو إنساني وهي حقوق : (٦) حقهم في حفظ كرامتهم الإنسانية ، وحقهم في الستزام شسريعتهم وشسرعهم ، وحقهم في العدل ، وحقهم في حفظ دمائهم وأمواهم وأعراضهم ، وحقهم في الحماية من الاعتداء ، وحقهم في المعاملة الحسنة ، وحقهم في السكنى فسي الستكافل الاجتماعي ، وحقهم في العمل والتكسب والتجارة ، وحقهم في المرية الاجتماعية والتنفل ، وحقهم في الحرية الاجتماعية

<sup>&#</sup>x27; - راجع : د • زكريا البري ، حقوق الإنسان في الإسلام ، القاهرة ، مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، ١٩٨١ ، ص ١٣ •

 $<sup>^{\</sup>prime}$  — راجع نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، مرجع سابق، ص $^{\prime}$  ، وراجع أيضاً : محمد عبد الشافي اللبان ، حقوق الإنسان المعاصر ، مرجع سابق ، ص $^{\prime}$  ، ص $^{\prime}$  .

<sup>&</sup>quot; - راجع في مجمل هذه الحقوق : صالح بن حسين العايد ، حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام ، مرجع سابق ، ص ١٦-٢٧ ، ومن ص٣٤-٥٩.

، وحقهم في المسلكية ، وغيرها من الحقوق العامة لغير المسلمين في المجتمع الإسلامي .

بل دعانا الإسلام الحنيف إلى عدم تكذيب أهل الكتاب وما جاءوا به ، وذلك على لسسان النبي هي ، في الحديث عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ الله بِالْعِبْرَانِيَة وَيُفْسِرُونَهَا بِالْعَرْبِيَة لأَهْلِ الإسلام فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَيْ : ( لا تُصدَقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلا تُكَذَّبُوهُمْ وَقُولُوا آمَنَا بِاللّه وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ ) (') ، كما روي أبسي نَمْسلة الأَتْصَارِيَّ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالس عَنْدَ رَسُولِ اللّه عِي جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُولِ أَبْسِي نَمْسلة الأَتْصَارِيَ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُو جَالس عَنْدَ رَسُولِ اللّه عِي جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُولِ أَنِيهُ وَيُلُولُ اللّهِ عَيْ ذَا لللّه عِيْ : ( إِذَا حَدَثَكُمْ أَهْلُ الْكَتَابِ فلا الْيَهُ وَيُ اللّه عَيْ : ( إِذَا حَدَثَكُمْ أَهْلُ الْكَتَابِ فلا تُصَدِيقُ هُمْ وَقُولُوا آمَنًا بِاللّهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ فَإِنْ كَانَ حَقًا لَمْ تُكذَّبُوهُمْ وَإِنْ كَانَ حَقًا لَمْ تُكذَّبُوهُمْ وَإِنْ كَانَ جَقًا لَمْ تُكذَّبُوهُمْ وَإِنْ كَانَ جَقًا لَمْ تُكذَّبُوهُمْ وَلُولُ اللّه عَلَيْ بَاطِلا لَمْ تُصَدَقُوهُمْ وَالْ آمَنًا بِاللّهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ فَإِنْ كَانَ حَقًا لَمْ تُكذَّبُوهُمْ وَإِنْ كَانَ جَقًا لَمْ تُكذَّبُوهُمْ وَلُولُ اللّهُ عَلَى بَاطِلا لَمْ تُصَدَقُوهُمْ وَلُولُوا آمَنًا بِاللّهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ فَإِنْ كَانَ حَقًا لَمْ تُكذَّبُوهُمْ وَلُولُ ) ...

بل حذرنا رسول الله على من المساس بحقوق غير المسلمين ففي حديث شريف أكد رسول الله على أن من يظلم هؤلاء فإنه على حجيجه يوم القيامة وهذا يدل على الحقوق الواسعة لغير المسلمين على المسلمين ، فعن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصنحاب رسلول الله على عن آبانهم عن رسول الله على قال : ( ألا من ظلم معسلمين معسلمين أبناء أو انتقصة أو كلَّفه فوق طَاقتِه أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة ) (") ....

كما أنه يُحَرَّم على المسلم الاعتداء على أموال غير المسلمين فتقطع يد سارقها ويعزر مغتصبها ومن استدان منهم شيئاً وجب رده ويعاقب المماطل فيه ، فعن المقددام بن معدي كسرب قال :غزونا مع خالد بن الوليد الصَّانفَة فَقَرم أصحَابُنا إلى اللَّم فَسَالُوني فَقَالُوا أَتَأْذَنُ لَنَا أَنْ نَذْبَحَ رَمْكَةٌ لَهُ فَدَفَعْتُهَا إليهم فَحَبَلُوهَا ثُمَّ قُلْتُ مَكَانَكُم حَتَى آتَى خَالدا فَأَسْالُهُ قَالَ فَاتَيْتُهُ فَسَالُتُهُ فَقَالَ غَزُونًا مَعَ رَسُول اللَّه عَ غَرُوة خَيْبَر فَأَسْرَعَ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه المسرَعَ

<sup>&#</sup>x27; \_ رواه البخاري في صحيحه ٦٨١٤ .

<sup>&#</sup>x27; ــ رواه أحمد في مسنده ١٦٥٩٢ ورواه أبوداود ٣١٥٩.

۲٦٥٤ أبو داود في سننه حديث ٢٦٥٤ .

النَّاسُ فِي حَظَائِرِ يَهُودَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَنَادِيَ : الصَّلاةُ جَامِعَةٌ وَلا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلا مُسلَمِّ ثُمُّ قَالَ هِ : ( أَيُهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ قَدْ أُسْرَعْتُمْ فِي حَظَائِرِ يَهُودَ .. أَلا لا تَحِلُّ أَمُوالُ الْمُعَاهَدِينَ إِلا بِحَقِّهَا وَحَرَامٌ عَلَيْكُمْ لُحُومُ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ وَخَيْلِهَا وَبِغَالِهَا وَكُلُّ ذَي نَاب مِنَ السَّبَاعِ وَكُلُّ ذي مخلّب مِنَ الطَّيْر ) ( ')

#### ب ـ حرية الرأي:

إذا كانت حرية الرأي من أهم الحقوق الإنسانية في العالم المعاصر ، فإن الإسلام سبق هذه الآراء الوضعية بأكثر من ألف وأربعمائة عام وأكثر ، حيث اعتبر الإسلام حسرية السرأي من الحقوق المقدسة لأي شخص : للصغير والكبير ، وللذكر والأنثى ...السخ ، ذلك لأن الرأي من أعظم النعم التي أنعم الله تعالى على الإنسان الذي جعله حراً في التعبير عن مكنونات فكره واتجاهات رأيه ، سواء أكانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، مُبيناً عن نفسه ومعبراً عما يدور في فكره وخاطره ، وزوده الله تعالى بالقدرة على التعبير عن كل شيء يدور حوله ، ثم الحكم عليه بما يحصل له من خبراته وتجاربه ...

ويدور حق حرية الرأي في نظر الإسلام من أن ذلك احتراماً للحق الفطري وهو كذلك استخدام لما أنعم الله به على الإنسان من نعمة الإدراك والبيان والدعوة إلى تحقيق الستعاون بين السناس وبين المؤمنين على طريق البر والتقوى ، فالمنهج الإسسلامي في حرية الرأي منهج بين واسع يُعطي الحق الأصيل للإنسان في التعبير على رأيه من خلال مايلي (١):فاقد كفل الإسلام للإنسان حرية التفكير بل حثه عليها وأمره أن يدرس علوم المادة ويستنبط خواصها ويميط اللثام عن قوانينها وأبي أن يقرض عليه نفريات علمية معينة ويضفى عليها صفة القداسة بل تركه يرتني منها ما يشاء من نظريات ويعبر عن آرائه تلك بحرية مطلقة ، كما أنه كفل له حرية إبداء

<sup>&#</sup>x27; \_ رواد أحمد في مسنده ١٦٢١٣ ورواه أبو داود في سننه ٣٣١٢ .

 <sup>-</sup> جعفر عبد السلم ، الإسلام وحقوق الإنسان ، القاهرة ، رابطة الجامعات الإسلامية ودار محيسن ، سلسلة فكر المواجهة رقم ٤ ، ٢٠٠٢م ، ص٧٠٤٨ .

رأيه في الأمور العامة بأي وسيلة من وسائل التعبير ، وذلك لأن حرية الرأي ضرورة لذاتها أو لغيرها ، فهي لازمة من لوازم تمايز العقول وتفاوت المدارك والثقافة ، فالإسماليم يحمض على التفكير ، كما أن كثيراً من واجبات الإسلام لا تتم إلا بحرية التعبير ، ومنها ('):

- \* تقريس حق إبداء الرأي : فلقد حثّ الإسلام المسلم على إبداء الرأي والتعبير عن رأيه ، حيث قال الله عز وجل : (الذع إلى ستبيل رَبّكَ بالحكمة والموعظة المستنة وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبيله وَهُوَ أَعْلَمُ بِالمُهْدَينَ )(') ، ويقول سبحانه (كُنتُم خَيْرَ أُمّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالله بالمُغرُوف وتَنْهُونَ عَنِ الْمُنكر وتُوْمنُونَ بِالله )(') ، فجعل الإسلام حق إبداء السرأي واجبات الأمة ، ويبين ذلك الرسول الكريم على قوله : (السرأي واجبات الأمة ، ويبين ذلك الرسول الكريم على قوله : فبقابه وذلك أضعف الإيمان )(') ، وابن ماجه ، فحرية إبداء الرأي من أعظم الحقوق الستي مستحها الإسلام للمسلم خاصة وللإنسان عامة ، فقال عليه الصلاة والسلام : (الدين النصيحة ، قيل لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم)(')
- وهـناك حـدود ومباديء تحكم حرية الرأي لكي تفيد المجتمع والأمة ، فلا نطعن في الناس ولا نهاجمهم ، ولا نقول الكلام الذي يؤدي إلى نشر الفحشاء والمـنكر والسبغي ، ولا نتكلم إلا ف حدود النقد المباح ، وأن نقاوم المنكر ونعود إلى الحق ، لأن الأهمية العظمى للكلمة الحرة أن تقود إلى الهداية ولا تـؤدى إلا إلى الضـلال ، والـتي تُبين الخير الناس لكي يتبعوه والشر لكي

<sup>&#</sup>x27; \_ محمود غزلان ، حقوق الإنسان في الإسلام ، مرجع سابق ، ص٣٢ .

آلية ١٢٥ سورة النحل.

<sup>&</sup>quot; \_ الآية ١١٠ سورة آل عمران .

<sup>·</sup> ــ رواه مسلم في صحيحه ٤٩ ، وأبو داود ١١٤٠ والترمذي ٢١٧٣ والنسائي ١١١/٨ .

 $<sup>^{\</sup>circ}$  \_ رواه مسلم ٥٥ وأبو داود ٤٩٤٤ والنسائي ج $^{\vee}$  من ٢٥٦.

يجتنبوه ، وأن تدعو الناس التواصي بالحق والتواصي بالصبر ، وأن تدعو إلى إظهار الحق والجهر به ، وأن يكون الكلام طيباً بعيداً عن الفحش والقبح ، وكذا ك عدم مصادرة رأي الآخرين وإيذائهم ، وكذا النقد المُتروي النزيه العف ، والنصح لولاة الأمور ، كما أن حرية الرأي في المنهج الإسلامي تسبب نشر الثقة بين المواطنين وبين أفراد الأمة لأن الوضوح يقتل الخفاء والمحسارحة تقضي على الحدس والوقيعة والصدق يُعَمَّر القلوب بالألفة والمحبة ، كما أن حرية الرأي تؤدي إلى قوة بناء الأمة وتماسكها بعكس الخوف والكبت اللذان يولدان التفكك والشك والريبة ، كما أن حرية الرأي تجعل أبناء الأمة يتشاورون ويتناصحون ، وتؤدي حرية الرأي إلى تقدم الأمة ورقيها ، وكذلك يجب أن تكون حرية الرأي بأن يتحرى المتكلم الحسق والعدل بدون محاباة ولا مجاملة (')، ونستلهم تلك المعاني الإسمانية الخادة والمفاهيم العظيمة لحق حرية إبداء الرأي في الإسلام من خلال الأحاديث النبوية المطهرة الشريفة لسيد الخلق محمد في من خلال مايلي :

- \_ عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : (بايعت رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم ) (').
- \_ وقال الرسول ( دع ما یریبك إلى ما لا یریبك فإن الصدق طمأنینة والكذب ریبة ) <math> ( ).
  - \_ والرسول على أيقول دائماً: (أشيروا على أيها الناس) ()
  - ... وقال على : ( أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر ) ( ").

<sup>&#</sup>x27; \_ عمر يوسف، حمزة ، حقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص٣٣ -٣٧ .

<sup>\*</sup> ــ متفق عليه رواه البخاري ومسلم ٥٦ وأبو داود ١٩٤٥ والنسائي ٧/٧ ١٥ وأورده النووي .

 $<sup>^{7}</sup>$  \_ رواه الـترمذي ۲۵۲ والنسـائي ج $^{7}$   $^{7}$  واحمد  $^{7}$  وصححه ابن حبان  $^{7}$  و واورده النووي .

أ ـ رواه البخاري في كتاب المغازي .

<sup>&</sup>quot; \_ رواه أبو داود ٤٤٢٤ والترمذي ٢١٧٥ وابن ماجه ٢٠١١ وأحمد في مسنده ج٥/٢٥١ .

- سال رجل قد وضع رجله في الغرز رسول الله ي : أي الجهاد أفضل؟ ، فقال رسول الله ي : أي الجهاد أفضل؟ ، فقال رسول الله ي : ( كلمة حق عند سلطان جائر) ( ) ، وفي هذا الحديث تأكيد عام على أهمية إبداء الرأي ولو أمام الحاكم ولو كان ظالماً أو جائراً ، ويعدل ذلك باعظم شيء في الإسلام وهو الجهاد ، مما يؤكد رفعة الإسلام لمنزلة حرية الكلمة وحرية الرأي في كل كبيرة وصغيرة تقع أمامه .
- عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي على أنه قال : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت )( ) ، وفي هذا الحديث صريح القول فسي أنه ينبغي أن لا يتكلم الإنسان إلا إذا كان الكلام خيراً ، وهو الذي ظهرت مصلحته ، ومتى شك في عدم ظهور المصلحة فلا يتكلم .
- \_ وعــن أبي موسى رضى الله عنه قال : قلت : يارسول الله أي المسلمين أفضل ؟ ، قال 3 : ( من سلم المسلمون من لسانه ويده )( $^{*}$ ) .
- وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال في خطبته يوم النحر بمنى فسي حجة الوداع: ( إن دمانكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحسرمة يومكسم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ، ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد )( أ) .
- و عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : ( قَالَ النَّبِيُ ﴿ اتَّقُوا النَّارَ قَالَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ
   حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ يَنَظُرُ إِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَأَشْاحَ بِوَجْهِهِ قَالَ قَالَ مَرْتَيْنَ أَوْ تَلاثًا اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَة ذَيْ لُمْ تَجِدُوا فَبكَلِمَة طَيْبَة ) ( ° ).

<sup>&#</sup>x27; ـ رواه النسائي بإسناد صحيح (ج٧/١٦١)وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب (ج٣/١٦٨)

<sup>&#</sup>x27; \_ متفق عليه أخرجه البخاري ج١١/٥٢١ ومسلم رقم ٤٧ .

<sup>&</sup>quot; - متفق عليه وأخرجه البخاري ج اص ١ ٥- ٢ ٥، ومسلم حديث رقم ٢ ٤ .

<sup>&#</sup>x27; \_ متفق عليه وأخرجه البخاري ج ١/ص ١٤٦ ـ ١٤٦ ومسلم ١٦٧٩ .

<sup>° -</sup> روايسة الإمسام أحمد في مسنده رقم ١٨٥٧٧، ورواه البخاري في صحيحه رقم ٢٠٧٨، ورواه مسلم ١٦٠٠ والدارمي في سننه رقم ١٥٩٨.

- وعسن مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرِ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودُ أَنَّهُ قَالَ أَتَى رَجُلُّ النَّبِيِّ عَنْ فَسَأَلُهُ فَقَالَ مَا عندي مَا أُعْطِيكَ وَلَكِنِ اثْتَ فُلاَنَا فَأَتَى الرَّجُلُ فَأَعْطَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ دَلَ عَلَى خَيْرِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ أَوْ عَامِلِهِ )(').
- عَـن أُنَـس قَالَ : ( قَالَ رَسُولُ اللَّهَ هَ مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْء قَطُّ إِلا شَانَهُ وَلا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْء قَطُّ إِلا شَانَهُ وَلا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْء قَطُّ إِلا زَانَهُ ) ( ) .

ونصوص السنة النبوية المطهرة كثيرة في حرية الرأي التي أعطاها الإسلام بشكل واسع للإنسانية جمعاء .

- وفــي سيرة الخلفاء الراشدين (سنتهم امتداد لسنة النبي الكريم ه) ما يقيد
   أنهم كانوا يشجعون إبداء الري ولو خالف رأيهم ، ومن أمثلة ذلك ("):
- طالب أبو بكر الصديق خليفة رسول الله المسلمين عندما تولى عليهم بأن يعينوه إذا أجاد في الأداء وأن يقوموه إذا أساء ، وسعد عندما قام إليه من يقول: (والله لو وجدنا فيك إعوجاجاً لقومناك بسيوفنا).
- قال أحد المسلمين مرة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه (اتق الله يا عمر) فالم بعض الحاضرين قائلها ، فقال عمر (لا خير فيكم إذا لم تقولوها ولا خير فينا إذا لم نسمعها).
- \_ عندما أوشك عمر بن الخطاب رضي الله عنه على تحديد مهور النساء ووضع ما زاد عن ذلك في بيت المال ، عدل عن موقفه عندما بصرته سيدة بدلالة آية

<sup>&#</sup>x27; ـ رواية الإمام أحمد في مسنده رقم ٢١٣١٩ ، ورواه الإمام مسلم في صحيحه حديث ٢٠٥٩وأبو داود ٥٤٢٤٤ والترمذي ٢٥٥٩ .

<sup>&#</sup>x27; ــ رواية الإمام أحمد في مسنده رقم١٢٢٢٨ ، ورواه ابن ماجه حديث والترمذي ١٨٩٧ .

<sup>&</sup>quot; \_ أنظر :جعفر عبد السلام ، مرجع سابق ، ص ٤٩ ، وأيضا : عمر يوسف حمزة ، مرجع سابق ، ص ٣٣ \_ ٣٤ .

كــريمة مــن آيات الله هي الآية au من سورة النساء ، وعدم جواز ما أراده عمر ، فقال قولته المشهورة : ( أخطأ عمر وأصابت امرأة )(') .

• وهـناك أقول عديدة وردت عن التابعين وتابعي التابعين عن بعض النصوص الإسـلامية الـتي تدعو لحرية الرأي وضوابط ذلك ، كما جاءت في بعض النصوص القرآنية والأحاديث الشريفة ، ومنها مايلي :

\_ عن قوسله تعالى (وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ)() ، ورد في تفسير ابن عاشور () ضرورة أن يتحرى المسلم بكلامه الحق والعدل فلا يحابي ولا يجامل ، وهذا القول جامع لكل المعاملات بين الناس بواسطة الكلام وهي : الشهادة والقضاء والتعديل والتجريح والمشاورة والصلح بين الناس والأخبار المخبرة عن صفات الأشياء والمعاملات ومن صفات المبيعات والمؤاجرات والعيوب ، وفي العيوب والوصايا والإيمان ، وكذلك المدائح والشتائم كالقذف ، فكل ذلك داخل فيما يصدر عن القول والعدل في ذلك ألا يكون في القول شيء من الاعتداء على الحقوق بإبطالها أو إخفائها ، وإذا مدح أحداً مدحه بما فيه ، وأما الشتم فالإمساك عنه واجب ولو كان حقاً، فذلك الإمساك هو العصدل لأن الله أمر به . (1)

\_ قال العلامة النووي حول قوله تعالى: (وَلاَ تَقْفُ مَا نَيْسَ لَكَ بِه عِلْم إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوْادَ كُلُّ أُولِئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْوُولاً )(°): اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاماً ظهرت فيه المصلحة ، ومتى استوى الكلام وتـركه فـى المصلحـــة فإن المصلحة الإمساك عنه ، لأنه قد ينجر

<sup>&#</sup>x27; ــ أخرجه أبو حاتم عن أبي الجعفاء وجاء في تفسير القرطبي ج ٥/ص ٩٩ والصابوني ج ١/ص ٥٠٠.

<sup>&#</sup>x27; \_ من الآية ١٥٢ سورة الأتعام .

۲ ــ ج۸/*ص*۲۶۱ــ۷۱۲ .

<sup>&#</sup>x27; \_ عمر يوسف حمزة ، مرجع سابق ، ص٣٦ .

<sup>&</sup>quot; ـ الآية ٣٦ سورة الإسراء .

الكلم المباح إلى حرام أو مكروه ، وذلك كثير في العادة والسلامة لا يعدلها شيء (').

فالإسسلام يقرر للإنسسان حرية الرأي بما تعنيه من حقه في اعتناق الأراء والمعتقدات والعقائد التي تصلح حاله في الدنيا والآخرة ، ويقرر له أيضاً حقه في البحث عن المعلومات والأفكار من أي نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود ، وأن الإنسان عليه واجب أن يوضح ما يعرفه من علوم ومعارف وعقائد لغيره من بني الإنسان أيا كان المكان الذي يوجدون فيه ، وإلا لتحمل الإثم واستحق العذاب في الدنيا والآخرة ().

وأن سبيل التعبير عن الرأي لا يجب أن يتوقف عند حد الإبداع والتبليغ ، وإنما يجب أن يشمل سماع آراء الأخرين ومحاورتهم والتشاور معهم في مختلف الأمور حتى لا يكون الرأي وقفا على شخص أو مجموعة ، وأن الإعلان عن الرأي والدعوة للحق يجب أن يتبع وسيلة سليمة تناسب عقول المتلقين ، وأن يكون الرأي متسمأ بالحكمة والموعظة الحسنة ، وأن يدعو للحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر .. وإلى هذا أشار الحق سبحانه وتعالى (ولا تُجَادلُوا أهلَ الْكتَابِ إلا بِالَّتي هي أَحْسَنُ إلا الَّينَ ظَلَمُوا منهُمْ وَقُولُوا آمنًا بِالذِي الزلِ إليَّنَا وَأَنزِلَ إلِينكُمْ وَإلَهُنَا وَإلَهُمَا وَالِهُكُمْ وَاحدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسلِمُونَ)( ) ، ويقول سبحانه وتعالى (قول مَعْرُوف وَمَغْفِرَة خَيْرٌ مِن صَدَقَة يَتْبُعُهَا أَذَى وَاللّهُ غَنيٌ حَليمٌ) ( ) .

ومما سبق يمكن القول بأن حرية الرأي في الإسلام تستند إلى أساسين : الأول: الشورى وهو حق للأفراد وواجب على الحكام ..

ا ــ رياض الصالحين ، ص ٩٦٥ .

<sup>&</sup>quot; ـ جعفر عبد السلام ، الإسلام وحقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص ٢٠ .

<sup>&</sup>quot; ــ الآية ٢٤سورة العنكبوت .

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية ٢٦٣ سورة البقرة .

والتاتي: تكليف كل مسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتقرير هذا الواجب يستلزم إبداء الرأي بحرية في المنكر المراد تغييره أو المعروف المأمور به ..

وحرية الرأي واسعة في الإسلام ، ولكنها مقيدة بمصلحة الجماعة ولهذه المصلحة مجموعة من القيود:

- \_ أن يكون قصد صاحب الرأي بذل النصح الخالص .
- \_ وأن يكون بيان المسلم لرأيه في تصرفات الحكام على أساس العلم والفقه ، فلا يجوز أن ينكر عليهم أو ينتقصهم في الأمور الاجتهادية ولا يجوز إحداث فتنة في الشريعة بحجة إبداء الرأي.
- \_ كما لابد وأن يراعي المعاني الأخلاقية في الإسلام ، فلا يجوز للفرد الخوض في الإسلام ، فلا يجوز للفرد الخوض في الأعراض وسباب الناس والصاق النقائص بهم بحجة حرية الرأي ، فالحرية تقف عند الحد الذي تتحول فيه إلى أداة فساد وإضرار لقوله تعالى : (لا يُحبُ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وكانَ اللهُ سَمَيعًا عَلِيمًا)(')
- \_ كما أن حرية الرأي من حرية الفكر ، فالعقل خص الله به الإسان وكرمه به وشرفه على سائر المخلوقات وهو مناط التكليف والخطاب الإلهي ، فبالعقل كان الإسسان إنساناً وكان امتيازه وتفضيله على غيره ، ولذلك كان التفكير فطرة إنسانية وعمل العقل ورسالته ، بل وطلب الله عز وجل منا أن نتفكر في كل شيء خاصة خلق السماوات والأرض ، قال سبحانه وتعالى : " إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَات وَالأَرْض وَاخْتَلَفُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّمَاوَات لَا اللَّهُ وَيَتَفَكّرُونَ فِي خَلْقِ لِللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فالإسلام يطلب من المسلم وغير المسلم الاجتهاد والتفكير واستنفاذ الطاقة الفكرية واستنباط الأحكام وكل شيء باستخدام العقل بحرية تامة وكاملة ومطلقة

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ١٤٨ سورة النساء٠

الآيتان ۱۹۱، ۱۹۱ سورة آل عمران ·

وخصوصاً في الاجتهاد ، ولذلك كان وجود المذاهب الفقهية تطبيقاً كاملاً لحرية الفكر في الإسلام ، فكان أبو حنيفة النعمان وهو الإمام الأعظم يقول : " هذا رأي أبو حنيفة وهو أحسن ما قدرنا عليه ، فمن جاءنا بخير منه فهو أولى بالصواب " والإمام مالك يقبول : " أنا أخطئ وأصيب ، فانظروا في رأيي ، فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما لم يوافق فاتركوه " وهذا الأمر غاية إعمال حرية الفكر والرأي حتى في المسائل الدينية (') .

وهذه الحقوق الإسلامية الواسعة والمفصلة عن حق كل إنسان في إبداء رأيه بحسرية ، أوسسع بكثير من النصوص الوضعية التي جاءت بعد أربعة عشر قرنا من نسزول الإسسلام ومسن إقامة المجتمع الإسلامي ومن التشريع الإسلامي الحنيف من القرآن والسنة ، ومن نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، نجد المادة التاسعة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على : ( لكل شخص الحق في حرية السرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتسلقها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون التقيد بالحدود الجغرافية ) ، كما تنص المادة 1 من الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية على مايلي :

١ \_ لكل فرد الحق في اتخاذ الآراء دون تدخل .

٢ \_ لك \_\_\_\_\_\_\_\_ فرد الحق في حرية التعبير ، وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود وذلك إما شهاهة أو كتابة وطباعة ، وسلم أخرى يختارها .

٣ ــ ترتبط ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة ٢ من هذه المادة
 بواجبات ومسووليات خاصة وعلى ذلك فإنه قد تخضع لقيود معينة ولكن فقط
 بالاستناد إلى نصوص القانون والتي قد تكون ضرورية :

(أ) من أجل احترام حقوق أوسمعة الآخرين .

<sup>،</sup> حقوق الإنسان في الإسلام ، مرجع سابق ، ص ص  $^{1}$  -  $^{1}$ 

(ب) من أجل حماية الأمن الوطنى أو النظام العام أو الصحة العامة أو الإخلاق )(') ...

ومن هذه النصوص الإنسانية نستكشف أن الإسلام أعطى حقوقاً تفصيلية أوسع لحسرية السرأي والفكر وفق ضوابط محددة بعكس عمومية المادة وضوابطها العامة المفتوحة الستي تحستاج إلى تفسير لأن الضوابط في هذه المواد خنقت حرية الرأي لحماية الأمن الوطنى والنظام العام والصحة العامة والأخلاق وحقوق الآخرين وسمعتهم وهي القيود المتعددة التي تشمل كل شيء تقريباً.

#### ج \_ الحرية السياسية:

وهاناك حرية واسعة في العمل السياسي في الإسلام ، حرية سياسية شاملة تتضمن الافد السياسي والمشاركة السياسية والممارسة السياسية وحرية الكلمة وحرية الفكر ، وليس أدًل على ذلك بالحرية الشاملة والمساجلة الرائعة للنبي الكريم وصحابته الأبرار في الحديبية ، والتي كانت مثالا للعمل السياسي الكامل ، ولم يكن موقف الحديبية الموقف الوحيد بين الرسول وأصحابه ، لأن الصحابة كانوا أحراراً مع الرسول ه في جميع مواقف السلم والمعاهدات ، وكانوا كذلك في جميع الشون النسون ون الخاصة لا يجدون حرجاً في أن يبوحوا بما في صدورهم ومن أن يعنوا موافقتهم أو معارضتهم (۱) ، ومن المؤكد أن كل شورى إنما هي في حقيقتها حرية كاملة ، كما أخذ الرسول ه في بعض الأحيان بأقوال المعارضين ، فنزل على رأيهم ، لما رأى فيه من الصواب ، وكان ذلك في امور هامة لحياة المسلمين مثل موقعة أحد وصلح غطفان وغيرها (۱) .

<sup>&#</sup>x27; \_ محمد عبد الشافي اللبان ، حقوق الإسان المعاصر ، مرجع سابق ، mv ، mv ، mv .  $^{7}$  \_ محمد سليم العوا ، في النظام السياسي للدولة الإسلامية ، القاهرة ، المكتب المصري الحديث ، mv ، mv . mv .

 $<sup>^{&#</sup>x27;}$  \_ \_ راجع: ظافر القاســـمي، نظام الحكـــم في الشريعة والتاريخ الإسلامي،مرجع سابق ، ص  $^{\circ}$  0  $^{\circ}$  .

وفي حديث عبادة بن الصامت قول فصل في مساحة الحرية السياسية الواسعة في الإسلام حيث قال: "بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخشى في الله لوم لائم "(') .

والحرية السياسية متاحة لكل الناس ، والمراد بهذه الحرية أن يكون لكل إنسان ذي أهلية المسلية المسلق في الاشتراك في توجيه سياسة الدولة في الداخل والخارج وفي إدارتها ومراقبة السلطة التنفيذية ، فالحرية السياسية متاحة للجميع في ظل الإسلام مسن خلل المشاركة السياسية والسنقد السياسي والتوجيه السياسي والممارسة السياسية والمعارضة السياسية ، لأن الإسلام يبني المواطن الإيجابي الفاعل في بيئته ومجتمعه .

ويعلن أحد المفكرين ، أن الحرية السياسية في الإسلام تقوم على المبادئ التالية (١):

- أنها حق لكل مواطن ، لا يحد منها حد ، إلا أن تؤدي إلى شر أو فتنة فعند ذلك تمنع أو يحد منها دفعاً لضرر أكبر ·
- يجب على رئيس الدولة أن يعمل جهده على تهيئة الجو في المجتمع المسلم لممارسة الحسرية السياسية على الصورة التي يريدها الإسلام وفي حدود نظامه وأن يربى الناس على هذه الحرية .
- أن على رئيس الدولة أن يوطد نفسه على الصبر وتحمل ما قد يلاقيه من نقد
   من المواطنين .

يجب أن يخضع الحاكم للنقد البناء وقول الحق من أي إنسان جاءه ، لأن الحق أحق أن يتبع والحق فوق العدل والعدل فوق الجميع ..

<sup>&#</sup>x27; ـ متفق عليه ٠

لله و المجع : سعدي أبو حبيب ، الوجيز في المبادئ السياسية في الإسلام ، جدة ، كتاب النادي الأدبي الثاني الأدبي الثقافي ، رقم ٦ ، ١٩٨٢، ص ص ١٢٥ـ١٢١ .

وتستند قواعد الحريات السياسية في الفكر والتنظير والفقه الإسلامي إلى العديد من القواعد وهي:

- \_ القاعدة الأولى: أن الحرية السياسية في دولة الإسلام ليست منحة من أحد وإنما هي جزء من هذا الدين الحنيف ، لأن الإسلام أعطى المواطن حق اختيار رئيس الدولة وأوجب عليه طاعة أوامر رئيس الدولة التي لا تعارض شريعة الله ، وأوجب النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وحظى رئيس الدولة بالشورى في أمور الدولة ،
- \_ القاعدة الثانية: أن الإسلام جعل المواطن رقيبياً على رئيس الدولة ومن دونه من أهل الحكم والسلطة ، كما جعله محاسباً لهم على كل ما يأتون وما يذرون .
- القاعدة الثالثة: لاحدً على الحرية السياسية في نظام الإسلام إلا ما وضعه الإسلام من قيود عامة تنظم الحقوق وتضبطها .
- \_ القاعدة السرابعة : على رئيس الدولة أن يهيئ المناخ الصالح لتحيا الحرية السياسيية وتترعرع وتزدهر، وليس ذلك فحسب ، فعليه أن يحض الناس على ممارسيتها، وأن يكون لهم وجود بارز في مسيرة الدولة العادلة ورقابة الحكام .
- \_ القاعدة الخامسة: أن على رئيس الدولة أن يصبر على ما يبدر من بعض مواطنيه ، حين يمارسون حريتهم السباسية لأن منهم من لا يحسن الأدب في التعبير أو عند مخاطبة الحاكم ،
- \_ القاعدة السادسة : أن الحرية السياسية في منهاج الإسلام ، وكذلك كل حق أو حرية ، ليست وسيلة الفوضي وتمزيق كلمة الأمة ، ولكنها وسائل للنمو والارتقاء وتحقيق الأمن والعدالة في المجتمع الإسلامي(') .

ا \_ راجع : سعدي أبو حبيب ، دراسة في منهاج الإسلام السياسي ، مرجع سابق ، ص ٧٤٧ \_

وكذلك أعطى الإسلام للإسسان حرية الكلمة ، بحيث يقول ما يعتقد أنه حق ويدافع عينه بلسيانه وقيلمه ، ولقد أعطى الإسلام للإنسان أن يُبدي رأيه في شنون الحياة العامية مين تصرفات الناس وهو ما يُسمى بالنقد ، بشرط أن يكون الغرض من هذا النقد تصحير مسار الآخرين وعدم التشهير بأحد لأن رسول الله ي يقول : ( الدين النصيحة ، قلنا : لمن يا رسول الله ؟ ، قال : لله ولرسوله ولأنمة المسلمين وعاملتهم) ، وكذالك يعطي الإسلام حرية للفرد ليشارك في اختيار الحاكم إما عن طريق بيعة جمهور الشعب ورضاه بمن اختاره أو أن يكون ذلك عن طريق الانتخاب ، لأن المسلم في الدولة مُطالب بأن يشارك في صنع القرار ، ولن يكون ذلك إلا إذا شمارك الإنسان في اختيار الحاكم ، لأن التهرب من الإدلاء بالرأي هو موقف سلبي ، والإسكام لا يقر السلبية في حياة الناس ولا يرضى أن تكون السلبية خُلقاً من أخلاق المسلمين ، كما أن الإسلام يحتنا على المشاركة بحرية في تقرير مصير أوطاننا ، فاقد أمرنا الرسول ع بذلك حين قال: " من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ، ومن لم يُمس ناصحاً لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم "(') ، وما أروعها من دعوة إلى الحرية الشاملة الكاملة التي تنبع من مفهوم إنساني مستكامل يسبدأ بالعدل الذي يشكل مجموعة الحقوق الإنسانية والسياسية ، ثم يندرج تحته حقوق الحرية والمساواة والانتماء وغيره من الحقوق •

والإسلام دعاتا للمشاركة الجادة والحقيقية والدائمة في العمل السياسي باختيار أفضل وأحسن الممثلين لنا في المجالس النيابية التي تُمثل أهل الحل والعقد ، وذلك من أجل أن يكون المحكوم من بيننا ، ومن أجل غاية نبيلة هي ضمان لأمن المجتمع وسلامته ، ولذلك قال الحبيب المصطفى على : " خيار أنمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم ، وشرار أنمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنوكم ، قال أحد الصحابة : يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك ؟ ، قال

<sup>&#</sup>x27; \_ رواه الطبراني .

الرسسول عن : لا ٠٠ ما أقاموا فيكم الصلاة ، إلا من ولَّى عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة "(')

فحرية الإنسان ليس عليها من حدود أو قيود إلا ما نهت عنه الشريعة الإسلامية مما يضر بالنفس أو المال أو يفسد حال الجماعة الإسلامية ، وليست الشريعة تعاليم غيبية يجمد أمامها أو يقصر دون إدراكها الفكر ، فهي توانم بين حرية الإرادة وحرية العقل ، ومشيئة الإنسان فيها وليدة العقل والإدراك ، وفيها ما يحض على التفكير ويدعوا إليه ، وما ضرب الله الأمثال للناس إلا ليدعوهم إلى التفكير وما يبين لهم الآيات إلا ليتأملوا ويتفكروا ، فمن عبارات القرآن أنه يحث الناس على أن يتفكروا ويبصروا هذا الكون العظيم ثم يستعملون عقولهم للوصول إلى الخالق القادر الذي تظهر دلائل قدرته أمام أعينهم مثل هذه التعبيرات القرآنية :

- ــ أفلا يبصرون ؟
  - ــ أفلا يعقلون ؟
- ــ أفلا يتفكرون ؟
  - ــ أفلا يتدبرون ؟
- ــ أليس منكم رجل رشيد ؟
  - ــ أفلا تتذكرون ؟

وكسل هذه العبارات تطلق حرية التفكير والتأمل ، فلا حرية للإنسان بدون حرية للستفكير ، فحرية التفكير قرين حرية الرأي ، وهي حرية ترمي في النهاية إلى توقير الحياة وإعلاء الكرامة الإنسانية  $\binom{Y}{2}$  .

والإسلام أول من أخرج الناس من العبودية إلى الحرية ، فالعبودية في المفهوم الإسلامي لا تكون إلا لله عز وجل (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)(") ، والعبودية لله عز وجل تُحقق للإنسان كمال الحرية وأسمى درجات الحرية البشرية ، فهو حر إزاء كل

<sup>&#</sup>x27; - أخرجه الإمام مسلم •

۱۰۲ \_ ۱۰۱ \_ صين فوزي النجار ، مرجع سابق ، ص ص ۱۰۱ \_ ۱۰۲ .

<sup>&</sup>quot; ـ الآية ٥ سورة الفاتحة .

صنوف القهر التي يتعرض لها ، وإنه لا يستشعر القهر أمام موجود غير الله ، ولا يستشعر القهر أمام الطبيعة أو البيئة أو النفس أو الأسرة أو المجتمع أو الزعيم أو المسال أو الشهوة أو الحرمان أو السجن أو الموت ، إنه لا يستشعر القهر أمام شيء من ذلك ، لأنه قد استفرغ حاجته للعبودية في توجهه لله وحدد ، فاستشعر الحرية كاملة في أسمى معانيها الإسانية .

ولقد أنعهم الله علينا بحرية الفكر وحرية البحث العلمي والحرية المسؤولة في العقيدة ، فلقد قال سبحانه وتعالى (لا إكراه في الدين) ثم يقول (قد تبين الرشد من الغيي ) ويقول سبحانه (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) وأنعم الله علينا بالحرية المسؤولة في العبادة ، فلقد جاء في عهد الأمان من عمر بن الخطاب إلى أهل إيلياء (إنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينقص منها ولا من أموالها ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحدهم ) وأنعم الله علينا بالحرية السياسية المسؤولة أيضاً ، يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أول خطبة له بعد أن تولى الخلافة: (أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم ، فإن أحسنت فتابعوني وإن صدفت فقوموني ، القوى فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه والضعيف فيكم قوى حتى آخذ الحسق له ، أطبعوني ما أطعت الله ورسوله وإن عصيت فلا طاعة لي عليكم ) وتائي هذه الحرية السياسية في أوسع معانيها في الشورى الذي هو جزء من واجبا يلتزم به المجتمع ، فالحرية مفهومها واسع وهي من الحقوق الرئيسية للمسلم وغير المسلم في الفكر الإسلامي.

فالحرية السياسية مكفولة بأوسع معانيها في الإسلام ، نعم هي مكفولة كجناح مسن أجسنحة الحكم ، وعدم القيام بالحرية هو خيانة للأمانة التي أعطانا الله إياها ، فالأمانية تقتضي أن نعلن عن رأينا بكل صدق وبكل صراحة ووضوح دون لبس أو تضليل ، فلقد قال الله عز وجل : " وَلا تَكْتُمُواْ الشّهَادَةُ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنّهُ آتُمْ قَلْبُهُ وَاللّهُ

بِمَا تَغْمَلُونَ عَلِيمٌ "(') ، وكذلك قال الله عز وجل يحثنا على ذلك : " يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَاتَاتَكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ "(') ·

ولا بد أن نعلم أن حق الحرية في الإسلام هي أساس صلاح الحكم وقوة الدولة ورقي الأمة ، وبها يتحقق الكيان الاجتماعي للدولة ويشعر كل فرد بأن كرامته مصاتة وتحت علمها تزدهر القيم والفضائل وتتفتح القرائح والعبقرية وتصان الحقوق وينتشر العدل وتعم السعادة وتُعَمَّر البلاد ويُسْعَد العباد...

فالدولة في المنهاج الإسلامي السياسي لم تولد بفضل أحد ، وإنما ولدت مع ظهور هذا الدين الخالد في مجتمع لا عهد له بالدولة ولا بأصول الحكم والسياسة ، ورنيس دولة الإسلام لم ينل الرئاسة إلا بإرادة الأمة وبيعتها بغية تحقيق رسالة الدولة في حماية الدين والسهر على مصالح الأمة ، فإن قام بذلك كانت له على الأمة حقوق ، وإلا جاز للأمة أن تسترد منه الرئاسة لتعطيها لمن تريد ، وهذه قمة الحرية وقمة الاختيار (") .

\_ وإذا قارنا تلك الحقوق السياسية الواسعة والمفصلة للمواطن في المنهاج الإسلامي بالتشريعات والقونين والاتفاقيات الدولية الوضعية ، نجد السبق في الإسلام والعزة للإنسان من خلاله بموضوعية وباتساع هذه الحقوق وشمولها لمختلف جوانب الحرية السياسية ....

فلقد كان نص بعض مواد الإعلان العالمي الدولي لحقوق الإنسان تركز على الحرية ، ففي مادته رقم ٢٠ على :

1\_ لكل شخص الحـــق في حريـة الاشـتراك في الجمعــيات والجماعات السلمية .

٢\_ لايجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما ) ...

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية ٢٨٣ سورة البقرة .

الآية ٢٧ سورة الأنفال .

راجع: سعدي أبو حبيب ، دراسة في منهاج الإسلام السياسي ، بيروت ، مؤسسة الرسالة.
 ۱۹۸۵م، ص ۷۱۱ ۷۱۲ .

- \_ وفيي المادة ٢١ نصت على (لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشئون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً ...)
- \_ كما نصت المادة ٢٢ من الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية على (لكل فرد الحق في حرية المشاركة مع الآخرين بما في ذلك حق تشكيل النقابات أو الانضمام إليها مصالحة )..
- \_ ونصــت المادة ٢٠ من نفس الاتفاقية : (لكل مواطن الحق والفرصة دون أي تمييز مما ورد في المادة ٢ ودون قيود غير معقولة في :
- أ\_ أن يشارك في سير الحياة العامة إما مباشرة أو عن طريق ممثلين مختارين بحرية .
- ب \_ أن يَن تَخْب وأن يُنتخب في انتخابات دورية أصلية وعلمة وعلى أساس من المساواة ، على أن تتم الانتخابات بطريق الاقتراع السري وأن تضمن التعبير الحرعن إرادة الناخبين . ) (') ...
- والنصوص الوضعية قد تحد من حرية المشاركة السياسية وتقصرها على الانتخابات فقط عكس فاسفة الإسلام التي تعطي الحقوق السياسية الكاملة للانسان .

#### د \_ الحرية والمعارضة:

الحرية بجميع أنواعها كانت ومازالت قاعدة أصيلة من قواعد نظام الحكم في الإسلام ، سواء أكانت حرية فردية أو اجتماعية أو سياسية أو دينية ، ومادامت هذه القاعدة أصلاً من أصول الإسلام فإن المعارضة نتيجة طبيعية لها .

فالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تطبيقاً لقول الحق : (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتُ لِلسَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللَّهِ )(٢) ، تعني أن الحاكم مُسراقب مسن كل فرد من أفراد الأمة يُحاسبه على الزلة والهفوة وينبهه إلى الخطأ ،

<sup>&#</sup>x27; \_ محمد عبد الشافي اللبان، حقوق الإنسان المعاصر، مرجع سابق ، ص ٣٧، وص ٥ ٥ - ٠ ٦.

<sup>&</sup>quot; ــ الآية ١١٠ سورة آل عمران.

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على المسلمين ، ولكنه فرض كفايه ، إذا فعله البعض سقط عن الباقين .

كما أن المعارضة في حياة الرسول ع ، كما هو مدون في سيرته الطاهرة ، حافلة بكثير من مواقف المعارضة ...

ف لقد روي عن سلمان بن ربيعه قال : قال عمر رضي الله عنه : قسم النبي قسما ، فقلت : يا رسول الله والله لغير هؤلاء أحق به منهم ، فقال : (إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش وبين أن يُبَخلوني ولست بباخل )(') ، ويدل على المعارضة وموافقة لرأي عمر .

ومن المعارضة الشديدة ما ظهر بعد صلح الحديبية ، فهو موقف معارضة واضح في أمر سياسي مُهم ، لأن من خلاله توقفت الحرب بين الرسول و وبين قريش عشر سنين ...

كما ظهرت المعارضة عقب وفاة النبي ﷺ في اجتماع السقيفة في بني ساعده بالمدينة بين الأنصار والمهاجرين ،

وهناك مواقف عديدة للمعارضة منها معارضة عمر لأبي بكر ، ومعارضة المرأة لعمر في تحديد المهور ومعارضة طلحة والزبير لعمر وغيرها من المواقف الإسلامية الستي تثبت أن مساحة الحرية في الإسلام واسعة جداً وكانت المعارضة ركناً أساسياً من أركان النظام السياسي في الإسلام() ،

والإسلام أعطى المسلم جرية واسعة ، لأنها مبدأ من مبادئ الإسلام وقيمة من قيمه العظيمة ....

فعندما نقرأ قول الحق : (ولَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَقَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثْيِرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً)(") ، نتعرف على أن الكرامة هي

<sup>&#</sup>x27; ــ رواه مسلم في صحيحه .

لا سراجع : ظافر القاسمي ،نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي مرجع سابق، ص١٠١ \_

سورة الإسراء الآية ٧٠ .

الحسرية ، فما يوجد شيء أعظم من الحرية ، ذلك أن الحرية روح الحياة وجوهرها وأن حياة بلا حرية تصبح تافهة الشكل والمظهر ورَّثْة بلا مضمون، كما أن الإسلام لا يكلف الإنسان بأحكامه إلا لمن لديه حرية الإرادة وحرية الاختيار ، لقوله عز وجل : (منكم من يُريدُ الدَّنْيَا ومنكم من يُريدُ الآخرة )(') ...

فالحرية وفق المنهج الإسلامي ليست مطلقة ولكنها مقيدة بضوابط اجتماعية وإنسانية ، لأن حرية الشخص تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين ، لأن كل إنسان يحتل في الإسلامي مكانة رفيعة ، فحرية الإنسان في الإسلام مقيدة بنوعين فقط من القيود :

\_ الأول : لضبط سلوكه حتى لا تنحط ذاته إلى الدُونية التي لا تليق به ، فيفقد كرامته ويفقد تفضيله على الكثير مما خلق الله ..

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ١٥٢ سورة آل عمران .

ا \_ راجع : سعدي أبو حبيب ،دراسة في منهاج الإسلام السياسي ،مرجع سابق، ص ص ٦٨٣\_

<sup>&</sup>quot; \_ راجع : د · فواد عبد المنعم ، أصول نظام الحكم في الإسلام ، مرجع سابق ، ص ١٥٥ \_

ولقد قال الشاعر العربي أبو تمام في الحرية ('):

سأصرف وجهي من بلاد غدا بها لساني معقوداً وقلبي مقفلا
وإن صريح الحزم والرأي لامريء إذا بلغته الشمس أن يتحولا

# الفصل الثاني حريات إسلامية إجتماعية واقتصادية وشخصية والعمية واسعة

### الفصل الثاني حريات إسلامية اجتماعية واقتصادية وشخصية واسعة

تحت علم الدولة الإسلامية ومن خلال منهج الإسلام يتبين لنا أنه منح أتباعه ومواطنيه من المسلمين وغير المسلمين حريات شخصية واقتصادية واجـتماعية واسعة من أجل تقديس حرية الفرد ومن أجل مسايرة الطبيعة البشرية التي ترفض القيود والأغلال، ومن أجل تقدم الفرد ونمو المجتمع ورُقيه واستقراره وأمنه يكون المجتمع المثالي الحر الذي يسعي فيه الفرد بحريـته كاملة من أجل رزقه وتحصيل العلم وتطوره، حتى يسهم في بناء الأمـة القويـة، فالحرية في المفهوم الإسلام ليست في انعدام القيود، بل الاستخدام الأمثل لمختلف جوانب الحياة الإنسانية لصالح الفرد والجماعة، ونسـتعرض بعضاً من تلك الحريات الشخصية والاقتصادية والاجتماعية التي قدسها الإسلام:

#### أ \_ حرية التنقل:

ويقصد به حق الشخص في التنقل داخل بلاده أو الخروج منها والعودة إليها دون ثمة قيد إلا المصلحة العامة ، ودعا الإسلام للتنقل لكافة الأغراض السياحية

واكتساب الرزق وطلب العلم ، كما أن تقييد الســـفر يكون عقوبة على ما يقوم به الفـرد مـن فســاد في الأرض ليكون جزاؤه تحديد إقامته ومحاصرة آرائه حتى  $\mathbf{Y}$  ينشر فساده في الأرض .

فمن حق كل فرد أن تكون له حرية الحركة والتنقل من مكان إقامته وإليه ، وله حق الرحلة والهجرة من موطنه والعودة إليه دون ما تضييق عليه أو تعويق له ، قال تعالى : (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رَزْقِهِ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ)(') ...

وقال الله سلمانه وتعالى: (قُلْ سِيرُواْ فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبِينَ)(١) ...

وقال الله سبحانه: (قَالُواْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّه واسعَة فَتُهَاجِرُواْ فيهَا) (")...

كما لا يجوز في الوقت ذاته إجبار شخص على ترك موطنه ولا إبعاده عنه تعسفا أو دون سبب شرعي ، قال سبحانه : (يَسْأَلُونَكُ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قَتَالَ فِيهِ قُلْ قِيمِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلَهِ مَنْهُ أَكْبَرُ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلَهِ مَنْهُ أَكْبَرُ عَن اللّهِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلَهِ مَنْهُ أَكْبَرُ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلَهِ مَنْهُ أَكْبَرُ عَن اللّهِ اللّه وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلَهِ مَنْهُ أَكْبَرُ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلَهِ مَنْهُ أَكْبَرُ

وفي الإعلان العلمي لحقوق الإنسان يحق للأشخاص التنقل من مكان لآخر والإقامة في مكان ما حسب اختيارهم والسفر للخارج مكفول (مادة ١٢ من الإعلان) ولكسن هناك من القيود المسموح بها والتي يجب ألا تبطل مبدأ حرية التنقل ، كل ذلك بشروط عديدة ، ويمكن تقييدها أكثر لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو المصلحة العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم ، وأن تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي وينص عليها قانون(°) ...

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ١٥ سورة الملك .

<sup>&#</sup>x27; - الآية ١١ سورة الأنعام .

<sup>&</sup>quot; ــ الآية ٩٧ سورة النساء .

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية ٢١٧ سورة البقرة .

<sup>&</sup>quot; ـ راجع :علاء قاعود ، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان : وثانق أساسية ، القاهرة ، مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ، ٢٠٠٢م ، ص١١٦ بتصرف .

وهـذا القـانون الدولي الوضعي لا وجه لمقارنته بالحرية الواسعة للتنقل في الإسلام ، إلا أنه يتفق معها من حيث الشكل فقط ، أما المضمون فحرية السفر والتنقل في الإسلام حرية واسعة وشاملة وتامة حتى للمستضعفين في الأرض ....

قَ اللهِ تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسْعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ) (').

#### ب \_ حرية التعلم والتعليم والثقافة:

وهـذا حق لكل فرد في أن يأخذ نصيباً من العلم ، وحق الفرد في أن ينقل علمه وتجارب للآخرين ، وكانت دعوة الإسلام للتعلم والتعليم دعوة واسعة وأساسية .. وكذلك حرية المتعلم في تعلم ما يشاء (أي بما يتناسب مع قدراته وميوله ورغباته) ، حـتى أن الإسلام جعل تعلم العلوم الشرعية واجبا مفروضاً على المسلمين ،وكذلك جعل تعلم الحياتية واجباً كفائياً على المسلمين إذا قام به البعض سقط عن الباقين . ولقد أعطى الإسلام كل فرد الحق في أن ينال من العلم والثقافة ما يشاء وما تتيحه له إمكانياته وظروفه ويتيحه له استعداده ، فالحرية الفكرية والثقافية والعلمية لا حدود لها في الإسلام وهي أمر واجب في المجتمع الإسلامي() ...

بل إن الإسلام جعل من حق العلم والتعلم فرضاً وواجباً دينياً على كل مسلم ومسلمة، مصداقاً للحديث الشريف لرسول الله ه الذي روي عن أنس بن مالك قال: (قَالَ رَسُولُ اللَّه ه طَلَبُ الْعلم فَريضة عَلَى كُلِّ مُسلم ووَاضعُ الْعلم عَنْدَ غَيْر أهله كَمُقَالًد الْخَنَازير الْجَوْهَرَ وَاللَّوْلُونُ وَالذَّهَبَ)(") ... وفي حديث آخر روي عن أنس ابن مالك قَال رَسُولُ اللَّه ه : (مَن خَرَجَ في طَلَب الْعلم كَانَ في سَبيلِ اللَّه حَتَى

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ٧٧ سورة النساء .

لاسان ، مرجع سابق ، ص١٦٢ وما بعدها .

<sup>&</sup>quot; \_ رواه ابن ماجه حدیث رفم ۲۲۰ .

يَسرجع) (')، كما حث الإسلام على تعلم علوم الدين والدنيا وما يتصل بها من علوم ومعارف وآداب وفنون بمختلف فروعها ، كما سوى الإسلام بين الرجل والمرأة في حسق التعليم والثقافة ، فأعطى المرأة الحق نفسه الذي أعطاه الرجل في هذا الشأن ، بسل إن الإسسلام يوجب على المرأة أن تحصل على الحدود اللازمة من العلم لوقوفها على أمور دينها وحسن قيامها بوظائفها المشروعة في الحياة (').

#### ج ـ حرية الضمير:

وهب أساسية في الإسلام ، حيث لم يضع الإسلام قيوداً على الضمير الإنساني تحول بينه وبين الانطلاق والتقدم ، فصلة المرء بخالقه صلة مباشرة لا تحكمها وسناطة ولا طقوس كهنوتية ، وهي صلة يحكمها الضمير ويحكمها قانون الأخلاق ، وهي صلة يعكمها التقدم في مختلف البيئات وفي شتى وهنو قانون مرن يوائم النفس البشرية ويساير التقدم في مختلف البيئات وفي شتى الازمنة والعصور: قوامه الكرامة الإنسانية أولا واتساع النظر والتسامح ثانياً ...

كما أن حرية الضمير في الإسلام تعني ألا يرى الإنسان إلا ما يؤمن به ولا يقول |V| الا ما يعتقد أنه الحق ، فلا مداجاة في الإسلام ولا نفاق ، وما من إنسان إلا ويحمل وزر نفسه ، ولا تزر وازرة وزر أخرى (V)....

#### د\_ حق الأمن للفرد يساعد في حريته الكاملة ::

ويقصد بحق الأمن حماية الإسان في نفسه وماله وعرضه وإضفاء الأمن عليه ومنع الاعتداء عليه وعدم التحقير من شأنه أو تعذيبه واضطهاده سواء أكان ذلك من أفسراد المجتمع أو الدولة وبحيث لا يتم ذلك إلا بحكم قضائي ، فحرمت الشريعة

لسسيد على بن السيد عبد الرحمن آل هاشسسم ،الرؤية الإسلامية لحقوق الإنسان ،مرجع سابق، ص٣٣٨.

<sup>&</sup>quot; ــ راجع : د · حسين فوزي النجار ، الإسلام والسياسة ، مرجع سابق ، ص ١٠١ ·

الإسكمية الاعتداء على أي شخص أخر إلا إذا كان ظالماً ، قال تعالى : (وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ ) (') ...

ويقول الله سبحاته : ( ... فَإِنِ النّهَ وَا فَلاَ عُدُوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ )(') ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( كل المسلم على المسلم حرام : دمه وعرضه وماله )(") ، والحريات كلها مكفولة في هذا الحديث الشريف .

#### ه\_ \_ حرية المسكن:

لأن المسكن هـ و الـ ذي يأوى الشخص إليه ويحتمي فيه من حر الصيف وبرد الشتاء ويكون له مكانا آمنا للفرد وأسرته حتى يشعر بالاستقرار والأمن ، فالسكن له حرمات وحقوق ، فلا يجوز اقتحامه دون إذن من صاحبه إلا إذا وجد مُبرر شرعي أو قانوني وتحـت إشراف السلطة المختصة وتحت مظلة العدل ، كما حرمت الشريعة الإسلامية التجسس على الأفراد في مساكنهم لأنها دار أمن وراحة واستقرار ، كما أن الفرد حرر في بيته مع مراعاة القيم الأخلاقية وحسن التعامل مع الجيران وعدم إزعاجهم أو جرح مشاعرهم.

وأوجب الإسلام على الدولة توفير السكن لجميع الأفراد ، فللقادر منهم أن يستقل بسكنه ، ومن عجز فعلى الدولة تدبير السكن المناسب له ، كما ورد في الفقه الإسلامي (') أنه إذا كان هناك من لا يجد المأوى في حين أن بعضاً يملكون سكنا يريد عن حاجتهم فعلى الحاكم اسكان هؤلاء جبراً على المالك ، ولا يجيز الإسلام لكائن من كان أن يقتحم هذا المأوى على صاحبه ويدخله إلا بإذنه ولو كان الخليفة نفسه .

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ١٩٠ سورة البقرة .

٢ \_ الآية ١٩٣ سورة البقرة ٠

<sup>&</sup>quot; \_ رواد ابن ماجه عن أبي هريرة .

<sup>·</sup> \_ عبد الحكيم العيلي ، حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية ، مرجع سابق ، ص٢٦ .

ويكف ل الإسلام سكناً آمناً أو مأوى لكل إنسان يقيه برد الشتاء وحر الصيف وتطَ لع المارة على عوراته ، كما أن توفير المأوى الآمن حرية يتمتع بها الأغنياء ، وهو في الوقت ذاته حق تكفله الدولة للفقراء ، وفي الحالتين يجب أن يكون آمناً وأن يحافظ على كرامة الفرد في بيته ويصونه هو وأفراد أسرته ...

وحرية الإنسان في السكن ترتبط بحرمة السكن التي يجب أن يرعاها كل أجنبي عنه ، سواء كان فرداً أو هيئة أو حاكماً ، وقد حددت آيتان من سورة النور ثلاث مباديء هامة في هذا الشأن هي : (')

- منع دخول بيوت الغير إلا بعد الاستئناس والسلام على أهلها ...
  - ومنع دخول بيوت الغير إلا بإذن من صاحب البيت ...

وحــق الفرد في منع الغير من دخول بيته ، وذلك كما قال الله عز جل : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَذَخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسْلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَرُونَ . فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلا تَدُخُلُوهَا حَتَّى يُؤذَنَ لَكُمْ وَإِن قَيِلَ لَكُمْ الرَجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَرْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا يَتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ )(١).

ولعل فيما فعله الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الفتية الذين كانوا يعاقسرون الخمر في منزلهم أبلغ دليل على حق الجميع في حرية السكن والمسكن ، حيث تستسور عليهم الخليفة الحائط وكشف معصيتهم ، فواجهوه بقولهم : يا أمير المؤمنين ، عصينا الله في واحدة وأنت في ثلاث : فالله يقول (ولا تجسسوا) وقد تجسست ، والله يقول (وأتوا البيوت من أبوابها) وأنت صعدت من الجدار ونزلت منه ، والله يقول (ولا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها) وأنت لسم تفعل ذلك ، فعفا عنهم عمراً تأكيداً لحرية المسكن ، وتأكيدا لذلك الأمر خصص السبخاري باباً في صحيحه لمن اطلع في بيت قوم ففقنوا عينيه فلا دية له ، وفي ذلك أمسر بحرية المسكن وخصوصيته وحق الناس في حياة آمنة بعيدا عن التجسس أمسر بحرية المسكن وخصوصيته وحق الناس في حياة آمنة بعيدا عن التجسس والتلصص ، كما قال رسول الله هؤ الذي رويً عَنْ بَشْيِرِ بْنِ نَهِيكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَ

<sup>&#</sup>x27; \_ أنور أحمد رسلان ،الرؤية الإسلامية لحقوق الإنسان ،مرجع سابق، ص٣٤٧.

<sup>&</sup>quot; ــ الآيتان ۲۷، ۲۸ من سورة النور .

النَّهِي ﴿ قَالَ : ( مَن الطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَنُوا عَيْنَهُ فَلا دِيَةَ لَهُ ولا قصاص ) (')...

فما أعظم الحقوق والحريات العامة والخاصة التي منحها الله للناس أجمعين من خلال الشريعة الإسلامية .

#### و \_ حرية التملك:

إذا تملك الإنسان أي شيء نظير جهده وسعيه ومن خلال عمل مباح وتحت سمع الدولية وبصرها ، فيان الإسلام ينبه على حماية ما يتملكه الإنسان وقد وضع من التشريعات والتعليمات ميا تصان به ملكيته من الاعتداء عليها وأن يكون له حق استعمالها واستغلالها والتصرف فيها ...

فملكية الأفراد في الإسلام ثابتة سواء أكانت مالاً ثابتاً أو منقولاً متحركاً ، ولا يجوز مصادرة مال أي فرد إذا كان قد اكتسبه بطريق شرعي لا شُبهة فيه لاستغلال منصبه أو أنسه أخذ رشوة أو تعامل في الممنوع ديناً والمجرم اجتماعياً ، كما أغلظ الإسلام من عقوبة الاعتداء على ملكية الغير ووضع عقوبة مغلظة على السارق والمتعدى لما لحرية التملك من مهمة كبيرة في الحياة الإسانية ...

وله الله قال الله سبحانه وتعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ الله وَالله عَزِيزٌ حَكيمٌ ) (٢) ....

والرسول عَ أخبرنا أن من دافع اللصوص عن ماله فهو شهيد ، في الحديث الشريف عن عَبْدُ الله بنُ يَزِيدَ قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ عَنْ عَكْرِهَةَ عَنْ عَبْدَ اللَّه بْنِ عَمْرو رَضِي اللَّهم عَنْهما قَالَ : سَمَعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَنْهما قَالَ : سَمَعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلْيْهِ وَسَنَمْ يَقُولُ مَنْ قَتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ) (").

<sup>&#</sup>x27; \_ رواه أحمد في مسنده ٦٦٣٦ والنسائي في سننه ٧٧٧ .

٢ \_ الآية ٣٨ سورة المائدة .

<sup>ً</sup> \_ رواه البخاري ٢٣٠٠ ، ومسلم ٢٠٢ والترمذي ١٣٣٨ والنساني ٢٠١٩ وأبو داود ١٤٢٢ وابن ماجة ٧٠٠٠ وأجود اود ١٤٢٢

فالإسلام يجيز الملكية الجماعية كما يبيح الملكية الفردية سواء في العقارات أو المستقولات ، وذلك بشرط عدم الإضرار بالغير أو الانحراف أو إساءة استعمال هذا الحق ، فيجوز وضع قيود على الملكية تحقيقاً للمصلحة العامة ، مثل :

- تملك الأرض الموات ( الصحراء وما شابهها ) بإحيائها على أن يتم إحياء الأرض خلال ثلاث سنوات ...
  - منع إساءة استعمال الحق أو إلحاق الضرر بالآخرين أو الجار ..
    - وتقرير حق الشفعة للشريك والجار في حالة البيع ...
      - ووضع قواعد محددة للميراث والوصية ...
        - وتقرير حقوق ارتفاق للجيران ...
- فضلاً عن تقرير حقوق ارتفاق عامة بضوابط معينة : كحق الشرب وحق المرور ...
- وتقرير إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض سابق وعادل ...
   وهكذا ... فحرية الملكية والتملك مكفولة تماماً في الإسلام للجميع مسلمين
   وغير مسلمين .

#### ز - حرية التجارة والصناعة:

وأساس هذه الحرية في الإسلام أن كل عمل تجاري أو صناعي أو زراعي أو نحوه يعتبر صحيحاً شرعاً ومضموناً لصاحب ومحمياً مادامت وسائله نظيفة ومحترمة في نظر الشرع ومادام يحقق مصلحة مشروعة ولا يضر بالآخرين ...

ولذلك حرم الإسلام الاحتكار والغش والربا والمتاجرة بالحرام وبالمحرمات أو زراعتها أو تصنيعها أياً كانت تلك المحرمات ، لضمان مصلحة الناس والمجتمع في هذه التجارة أو الصناعة أو الزراعة ...

فلقد قال النبي على في حديث روي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسْيَبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرِ أَبِي مَعْمَر أَ أَحَسِدِ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ ( لَا يَحْتَكِرُ إِلَا خَاطِئٌ ) فَقُلْتُ لِسَعِيدِ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ وَمَعْمَرٌ كَانَ يَحْتَكِرُ قَالَ أبو دَاود وسَأَلْتُ أَحْمَدَ مَا الْحُكْرَةُ قَالَ ( مَا فِيهِ عَيْشُ النَّاسُ )...

قَالَ أَبِو دَاو د : قَالَ الأُوزَاعِيُّ ( الْمُحْتَكِرُ مَنْ يَغْتُرِضُ السُّوقَ ) (').

ويقر الإسلام الحق في التجارة ، بل يدعو إلى أن تكون التجارة حرة في إطار أحكسام الشريعة ومصلحة المجتمع ،ومن مباديء التجارة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية : منع الغش ، والوفاء بالعهود وأداء الالتزامات ، ومنع الغبن والاستغلال ، ومنع التعامل بالربا والمقامرة وبيع الضرر ، ومنع الاحتكار ...

وكما قال رسول الله عَمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ عِمْ قَال: ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ سَمَحَ الْبَيْع سَمْحَ الشَّرَاء سَمْحَ الْقَضَاء ) ( ٢).

#### حـ ـ حرية العمل:

يعطي الإسلام كل فرد من أفراد المجتمع ، مسلم أو غير مسلم ، الحق في أن يسزاول أي عمل مشروع تستيح قدراته ومواهبه أن يقوم به ، وجميع الأعمال المشروعة ، هي أعمال شريفة في نظر الإسلام ، سواء كان منها العمل اليدوي أو العقلي أو الإداري ، ولقد حث الإسلام على العمل أيا كان نوعه ، مادام داخلاً في نظاق الأعمال المشروعة ، وأمر الإسلام بالعمل وأعلى من شأنه ...

كما إن الإسلام لا يُقر نظام الطبقات في الوظائف والمهن ، ويقدس في الوقت ذاتسه حسق العامل في ثمرات عمله وملكية أجره ، فهو يدعو للوفاء بأجر العامل ، وينذر من يجور عليه من اصحاب العمل بحرب من الله ورسوله ، كما سوًى الإسلام بين السرجل والمسرأة فسي حق العمل فأباح للمرأة أن تضطلع بالوظائف والأعمال المشروعة التي تُحسن أدائها ولا تتنافر مع طبيعتها ولم يُقيد الإسلام هذا الحق إلا بما يحفظ لسلمرأة كرامتها ويصونها عن التبذل وينأى بها عن كل ما يتنافى مع الخلق

<sup>&#</sup>x27; ـ رواه أبـوداود ۲۹۹۰ ، ورواه مسلم ۳۰۱۳ والـترمذي ۱۱۸۸ وابن ماجه ۲۱٤٥ وأحمد ۲۰۹۸ والدارمي ۲۱۶۰ ۰ ۲۱۶۰

<sup>ً</sup> ـ روه الترمذي في سننه حديث رقم ١٢٤٠ .

الكريم (') ، وفي ذلك الحقي يُعلِّمنا رسول الله على الحديث الذي روي عَنْ خَالد بن مَعْدَانَ عَن الْمقْدَامِ رَضِي اللَّه عَنْهم عَنْ رَسُولِ اللَّه عَنْ أنه قال : ( مَا أَكُلَ أَحَدٌ طُغَاما قَصَطُ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِي اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَلَام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَل يَدِهِ وَإِنَّ نَبِي اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَلَام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَل يَدِه وَإِنَّ نَبِي اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَلَام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَل يَده وَإِنَّ نَبِي اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَلَام كَانَ يَأْكُلُ مِن عَمَل يَده (') ...

كما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ هِ أَنه قَالَ : ( قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْظِهِ أَجْرَهُ ( ) ...

ففي هذا الحديث القدسي الذي قاله لنا رسول الله على عن رب العزة تقديس لقيمة ولحق الإنسان في العمل وفي حقه في أجره كاملاً غير منقوص ، وهو تأكيد لحرية الحق في العمل وفي الحصول على الأجر المناسب للعمل ...

ف العمل في الإسلام حق وحرية وقيمة عليا للفرد والمجتمع ، كما أنه مكفول ومقدس ، وحقوق الإسان أثناء العمل مصانة ، بما في ذلك تحديد ساعات العمل وضمان الأجر المناسب والذي يكفل الحياة الكريمة للعامل والبركة لصاحب العمل، وهذا ينطلق من حرص الإسلام المطلق على إعلاء قيمة العمل، وإعطاء مكانة متميزة للعامل ، ونبذ الكسل والخمول ، واحترام كل قطرة عرق تبذل العمل ، ويقدس العامل في عمله كأنه في محراب مسجد ساجداً لله ، لأن العمل عبادة في الإسلام ، ويأتيه الله بأجرين كاملين : أجر فوري في الدنيا وأجر عظيم في الآخرة (أ) ، وفي ذلك يُذكرنا الحق سبحانه : (هُو الذي جَعَلَ لَكُمُ الأرضَ ذَلُولا فامشُوا في متاكبِها وكلُوا من رزقه الحق سبحانه : (هُو الذي جَعَلَ لَكُمُ الأرضَ ذَلُولا فامشُوا في متاكبِها وكلُوا من رزقه

<sup>&#</sup>x27; ــ السيد عسلى بن السيدعبد الرحمن آل هاشم ،الرؤية الإسلامية لحقوق الإنسان ،مرجع سابق، ص ٣٣٧.

ل حرواه البخاري في صحيحه ١٩٣٠ ، ورواه ابن ماجه في سننه بصيغة أخرى عن خالد بن معدان عن المقدان عن المقدام بن معديكرب الربيدي عن رسول الله هي أنه قال : (ما كسب الربك كسب أطنب أطنب من عمل يده وما أنفق الربك على نفسه وأهله ووكده وخادمه فهو صدقة ) حديث رقم ٢١٢٩ .

<sup>&</sup>quot; \_ رواه البخاري في صحيحه ، حديث رقم ١٠١٩ .

<sup>&#</sup>x27; \_ إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي ، الفطرة وقيمة العمل في الإسلام ، مكة ، رابطة العالم الإسلامي ، سلسلة دعوة الحق ، السنة الثامنة ، العدد ٤٩ / ١٤١٠هـ/ ١٩٨٩م ، ص ٢٨٠٠٠٠ .

وَإِلَيْهِ النَّشُورُ)(') ، بل وربط الله العمل بالإيمان في كثير من الآيات منها قوله تعالى : ( إلا الَّذينَ آمَنُواْ وَعَملُواْ الصَّالحَاتَ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمَنُونَ)(').

وهده الحريات تعنى ضمان حق الحياة في المجتمع الإسلامي والإنساني دون قيرود تحط من مركز الإنسان أو تضعفه ، ودون الإضرار بحقوق وحريات الآخرين ، وهذه الحريات حريات أخلاقية قبل كل شيء ....

فالحسرية مسائلة نسبية لا تستحقق كاملة لأي فرد كان ، لأن الحرية الكاملة لشخص تعني أنه يفعل كل ما يريد وقتما يريد أينما يريد أو لا يفعل شيئاً على الإطلاق ، وهذه الحرية لا توجد إلا في حالة واحدة فقط هي حالة : عدم وجود مجتمع أساسا ، ولمسا كانت الحرية لا تقوم إلا بين الأفراد ، فكانت هذه الحرية نشاط نسبي تحدده علاقسة الفرد بالجماعة ، ولكي يحصل الفرد على نصيبه من الحرية يجب أن يحترم حقوق وحريات الآخرين() ،

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ١٥ سورة الملك .

لذير الحكيم ، في سورة الانشقاق ، ووردت الآية ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات )  $^{8}$  مرة في آيات الذكر الحكيم ، في سورة البقرة الآيات  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  بورة النفر الخير ، في سورة البقرة الآيات  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  ،

<sup>&</sup>quot; ـ راجع: د ، فؤاد عبد المنعم ، أصول نظام الحكم في الإسلام ، مرجع سابق ، ص ص ٢٠٠ ـ ٢٨٦ . وأيضاً: د ، محمد توفيق رمزي ، علم السياسة أو مقدمة في أصول الحكم ، القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٥٧ ، ط ٢ ، ص ص ١٣١ ـ ١٣٩ .

1 . ٢

الفصل الثالث التطبيق العملي للحقوق والحريات في الإسلام

1 • \$

## الفصل الثالث التطبيق العملي للحقوق والحريات في الإسلام

الإسلام دين وحياة ، الإسلام حقوق وحريات ، الإسلام نصوص ومواثيق وتطبيق عملي ، الإسلام دين ومعاملات ، الإسلام نظام حياة يحض على القيم والسلوكيات الحميدة والمثالية ، فالتطبيق العملي لكل النصوص الإسلامية يؤكد مدى عمق وقوة هذه النصوص ، وسنرى هنا بعضاً من جوانب هذا التطبيق :

#### ١ حرية الاعتقاد

أسمى الحريات الإسلامية:

وهناك في الإسلام حرية كاملة للاعتقاد ...

فلقد نادى الإسلام بحرية الاعتقاد في وقت كانت البشرية ترزخ تحت عبودية التقليد في العقيدة والإيمان ...

وكانت الأمم لا تتصور أن حرية الاعتقاد موجودة ، لكن الإسلام أعلن هذا المبدأ صراحة ، قال الله تعالى : (وَقُلِ الْحَقُ مِن رَبِّكُمْ فَمن شَاء فَلْيُؤُمن وَمَن شَاء فَلْيكفُر إِنَّا أَعْسَدَنَا لِسَلطَّ المِينَ نَسارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسنتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهلِ يَشْوِي الْوُجُوة بنُسَ الشَّرَابُ وَسَاءت مُرتَفَقًا )(') ...

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية ٢٩ سورة الكهف.

وقال الله سلحانه: (لا إِكْرَاهَ فِي الدَّينِ قد تَبَيَّنَ الرُشَدُ مِنَ الْغَيِّ فَمِنْ يَكَفَرَ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِن بِالسَّلَهِ فَقَد اسْتَمْسَكَ بِالْغُرُوةِ الْوَثْقَى لاَ انفصامَ لَهَا وَاللّهُ سَميعٌ عَسليمٌ)(') ، وقال عز وجل : (وَلَوْ شَاء رَبُكَ لاَمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ )(')

#### ٢ القرآن الكريم يؤصل مبادئ الحرية:

الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء بما في ذلك الإنسان ، لذلك هو اعرف بما يصلح خلقه ويسعدهم ....

لهـذا أنزل القرآن فيه تبيان كل شيء وفيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحُكم ما بين بنا ، لأنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، من قال به صدق ومن حكم به عدل ...

ومن لحظة نزول القرآن وهو المصدر الأساسي والأول لأخذ كل الأحكام التشريعية واستنهام الدساتير الدولية واستنباط القوانين منه لأنه صالح لكل زمان مكان ...

ولقد أعطي القرآن الحرية الكاملة للمسلم بشرط ألا يؤذي الإنسان الآخر وإلا وجبت العدالة ..

فالحرية تتشكل وتنبئق من العدالة . قال تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصِيَاتِ فَي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرُّ وَالْعَبْدُ بِالْمَبْدِ وَالْأَنشَى بِالْأَنشَى فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيَءٌ فَاتَبًاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانَ .."( ) ..

وقـــال عــز وجــل : " يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النَّسَاء كَرَهَا وَلاَ تَغضنُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَغضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ "(') .

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ٢٥٦ سورة البقرة .

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ٩٩ سورة يونس.

<sup>&</sup>quot; ــ الآيـة ١٧٨ سورة البقرة.

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية ١٩ سورة النساء .

وقال عز وجل : " وَإِذَا طَلَقَتُمُ النَّسَاء فَبَاَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضَلُوهُنَّ "(') ... وقال تعالى : " وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعْلْنَا لوَلَيْه سِلُطَانًا فَلاَ يُسرف فَي الْقَتْل إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا " (') ...

وَقَالُ سَلِحَانَه : " وَلاَ تَقَارَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبَلُغَ أَشُدَهُ وَأُوفُوا بِالْقِسْطَاسِ وَأُوفُوا الْكَيْلُ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلاً " (") ...

وَقَــالُ سبحاته : " وَلا تُصعَعِّر خَدَكَ لِلتَّاسِ وَلا تَمشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لا يُحبِ كُلُ مُخْتَالِ فَخُورِ " ( أ ) ...

وقسال الله سسبحانه : " لَيْس عَلَى الضَّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الْذَينَ لاَ يَجسدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نُصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ "(\*) ...

وقال تعالى: " فَمَن نَّكَثُ فَإِنَّمَا يَتكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أُوفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُونَتِه أَجْرًا عَظيمًا " (')....

وقال سبحانه: " هَلْ جَزَاء الإحسان إلا الإحسان "(') ....

وقال الله عز وجل : " اذع إلِي سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بالَّتي هيَ أُحْسَنُ "(^) ...

وَقَال الله سبحانه وتعالى: " ولَقَد عَلِمُننَا الْمُسْتَقْدَمِينَ مِنكُمْ ولَقَدْ عَلِمْنا الْمُسْتَقْدَمِينَ مِنكُمْ ولَقَدْ عَلِمْنا الْمُسْتَقْدَمِينَ "(').

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ٢٣٢ البقرة .

<sup>&</sup>quot; ــ الآية ٣٣ سورة الإسراء.

<sup>&</sup>quot; \_ الآيتان ٣٤، ٣٥ سورة الإسراء .

<sup>·</sup> ــ الآية ١٨ سورة لقمان .

<sup>°</sup> ــ الآية ٩١ سورة التوبة .

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ١٠ سورة الفتح .

لآية ٦٠ سورة الرحمن .

<sup>^</sup> \_ الآية ١٢٥ سورة النحل .

#### ٣ \_ مواقف من حق الحرية

في عهد الرسول ك والصحابة:

الذين آمنوا بسيدنا محمد على واتبعوا رسالته أو عاشوا معه في الدولة التي أسسمها شعووا أنهم يعيشون في كنف رسالة يحملها رجل عظيم متفان في تطبيق التسسمح و المساواة والديمقراطية ، وشعر بكل ذلك من كان تحست إمرته من البشر...

وإذا تأملنا فيما كان لرسول الله على قلوب أتباعه من حُب عميق ومكاتة سامية وإجلال غير محدود ، لرأينا في الجانب الآخر : كيف كان يفرق بين مكاتته الشخصية ومكاتته النبوية في معاملاته لهم وتصرفاته معهم؟ ، وكيف كان يخولهم الحرية التامة في الرأي والتفكير ويحذزهم على الاختلاف معه في آرائه الصادرة عن مكاتبته الشخصية مع أنهم يطيعونه طاعة غير محدودة على كل جوانبه النبوية؟ ، وهيو عندما يعمل شيئاً من الناحية الشخصية يطلب منهم التفكير الحر والاستقلال العقيلي وينفخ هذه الروح في نفوس أتباعه فيروضهم على أقوم وأسمى المبادئ الديمقراطية ومباديء الحرية الإنسانية الكاملة ، ويعلمهم أبعاد مزاؤلة الحرية الفكرية تجاه كل إنسان حتى تجاه الرسول على شخصياً ...

فــتراه دائماً يقول ﷺ لأصحابه: إنما أنا بشر مثلكم إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر ( ) •

وبالإضافة إلى مسا سبق الاسستشهاد به ، فلنقف أمسسام بعض نماذ - ممارسة الحرية في عهد النبي الله وصحابته :

• وثيقة المدينة المنورة التي كتبها الرسول الله عقب هجرته المدينة وتأسيس الدولة الإسلامية بها ...

<sup>&#</sup>x27; \_ الآيه ٢٤ سورة الحجر .

<sup>&</sup>quot; ــ راجع : أبو الأعلى المودودي ، مقاهرم إسلامية ، مرجع سابق ، ص ص ٩٧ ــ ٩٨ .

والـتي أعطت للمسلمين من المهاجرين والأنصار واليهود القاطنين بالمدينة الحقوق والواجبات ومن أهمها:

- \* حسرية الاعتقاد لليهود كما جاء في البند ٢٥ لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم ..
- كما نصت المادة ٤٧ من هذه الوثيقة على مبدأ الحرية الشخصية (إن من خرج فهو آمن ومن قعد فهو آمن بالمدينة)

لأن الحرية الشخصية في جوهرها هي حق الأمن أي حق الفرد في أن يكون آمناً من الاعتداء عليه في نفس أو عرض أو مال أو مأوى وله الحرية في أن يروح ويغدو (').

- \_ قصـة ريحانة مع رسول الله على : روى الطبري ، كان لرسول الله جارية من بني قريظة اسمها ريحانة ، اصطفاها لنفسه من نسائهم ، فكانت عند الرسول حـتى توفـي عـنها وهي في ملكه ، وكان الرسول على قد عرض عليها أن يستزوجها فقالت : يا رسول الله بل تتركني في ملكك فهو أخف على وعليك ، وكانت حين سباها قد امتنعت عن الإسلام وأبت إلا اليهودية ، فلم يُكرهها حتى أسلمت من تلقاء نفسها .
- \_ وفي معاملاته صلى الله عليه وسلم كان ينفخ روح المساواة والحرية الفكرية حتى في العبيد والإماء ، فلقد روي أنه كانت في المدينة جارية تدعى بربرة ، لما أعتقها أهلها فارقت زوجها وكانت لا تحبه ، وكان زوجها مولعاً بها ، فشتق عليه فسراقها ، وجعل يتتبعها في كل مكان يبكي ويدعو ليتشفع إليها السناس ، فقال لها رسول الله ﷺ : لو رجعت إليه ، فقالت : أو تأمرني يا رسول الله ؟ ، قال لها : لا آمرك ولكن أشفع إليك ، فقالت : إذن لا أريد الرجوع إليه .

<sup>&#</sup>x27; ـ د · محمـد سسليم العوا ، في النظام السياسي للدولة الإسلامية ، القاهرة ، المكتب المصري الحديث ، ١٩٨٠ ، ص ٤٥ ، وأيضاً : راجـع : د · فـواد عبد المنعم ،، أصول نظام الحكم في الإسلام ، مرجع سابق ، ص ص ٧ ٩ ٨ - ٩٨ .

- النصارى الذين زاروا النبي ﷺ في مسجده أباح لهم وأجازهم في أن يصلوا صلاتهم في مسجده :

فلقد روى ابل هشام أنه لما قدم رؤساء نجران على الرسول رقط ، دخلوا عليه المسجد حين صلى العصر، عليهم ثياب الحبرات (من برود اليمن ) فلما حاتت صلاتهم قاموا في مسجد رسول الله يصلون صلاتهم وأراد بعض الصحابة منعهم ، فقال رسول الله رها :

ـ دعوهم يصلوا ...

فصلوا إلى المشرق .

- لا يفتن أحد عن دينه : في جميع الكتب التي وجهها الرسول هي إلى القبائل الستي أسلمت أو التي عاهدها عبارة واحدة تتردد فيها جميعاً وهي (من كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يُفتن عنها وعليه الجزية)(') ومعنى لا يفتن أي أنه لا يُحمل بالإكراه على الخروج من دينه ، وهذا قمة الحرية السياسية في عهد النبي هي .

### ٤ ـ حق الحرية في فكر

الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين:

- فإذا بلغنا عهد الخلفاء الراشدين خاصة ، وهم يعملون بسنة النبي هي ، وجدنا الحريات العامة بأوسع معانيها بين جميع الطبقات ، وبين الصحابة خاصة وفي جميع الشريات العامة بأوسع معانيها بين جميع الطبقات ، وبين الصحابة خاصة وفي العطاء يون ، ومن ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه سوى بين الناس في العطاء يوم تولى الخلافة ، فآتاه عمر يقول له : أتسوي بين من هاجر الهجرتين وصلى القبلتين ومن أسلم عام الفتح (أي فتح مكة ) أهو خوف السيف ؟ ، فقال له سيدنا أبو بكر : إنما عملوا لله وأجورهم على الله وإنما الدنيا دار بلاغ ، فقال عمر : لا أجعل من قاتل رسول الله كمن قاتل معه ، فلما

<sup>&#</sup>x27; ــ رواه الطبري .

- تــولى عمــــر الخلافة وضع الديوان وأعطى الفضـــل للسابقين ثم لمن يلونهم .. وهكذا •
- \_ وكان أبو بكر رضى الله عنه إذا قال شيئا برأيه يقول: هذا رأيي فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله، ويقول عمر بن الخطاب: لا تجعلوا أخطاء الرأي سنة للأمة، ويقول الإمام مالك: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا ما في رأيي فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكلما لا يوافق الكتاب والسنة فاتركوه (').
- \_ ويوم أحس أبو بكر رضي الله عنه بقرب خاتمته استشار الناس فيمن يخلفه ، ثـم قـرر أن يعهد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ولم يرق ذلك لطلحة والزبير لأنهما كان يريان أن في عمر التسلط على الناس ولا سلطان له ، فكيف إذا هو ولّى الخلافة؟ ، فاستأذنا على أبي بكر فأذن لهما ، فقالا له :ماذا تقول لربك وقد استخلفت عليها عمر؟ ، فقال : أقول استخلفت عليهم خير أهلك ، وهـذه الجرأة تدخل في باب المعارضة السياسية ، والتي تغلب فيها حكم الأكثرية على رأى الأقلية .
- \_ وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه له عبداً نصرانياً اسمه إسحق ، تحدّث فقال : كينت عبداً نصرانياً لعمر ، فقال : أسلم حتى نستعين بك على بعض أمور المسلمين ، لأنه لا ينبغي أن نستعين على أميورهم بمن ليس منهم ( فأبيت ) ، فقال : لا إكراه في الدين ، فلما حضرته الوفاة احتضنني وقال لي : اذهب حيث شنت ، وهذه حرية اعتقاد كاملة ،
- \_ كما روى عبد الله بن مصعب قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر : لا تزيدوا في مهور النساء عن أربعين أوقيه ، وإن كانت بنت ذي القصة (يعني يزيد بن الحصين وكان من الأغنياء) فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال ، فقالت امرأة من صف النساء :ما ذاك لك! ، فقال عمر :

<sup>&#</sup>x27; \_ راجع : أبو الأعلى المودودي : مفاهيم إسلامية حول الدين والدولة ، الكويت ، دار القلم ، ٧٧٧ م ، ص ١٠٣٠ ٠

ولسم ؟، قالت : لأن الله تعالى قال "وَإِنْ أَرَدتُمُ اسْتَنِدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قَالِمَا أَ اللهُ اللهُ

- \_ وقصة عمران بن سودة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقوله له: عابت أمـتك منك أربعاً ، فلما سردها دافع عنها ، ثم تقبل رأي عمران ، وكان يقول له في كل مرة: قد أصبت ، ورجع عنها ، وهو القائل لعمرو بن العاص : متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً •
- \_ ولما وقعت الواقعة بين على وطلحة والزبير وعائشة جرت مناقشة عامة حرة في مسجد البصرة بين الحسن بن على وعمار بن ياسر ومسرون بن الأجدع وأبي موسى الأشعري ، ثم اشترك فيها من كان حاضراً في المسجد وهي من أصح الأمثال على تطبيق مبدأ الحرية ،
- والأمثلة على حقوق الحرية وتطبيقها في العهود الإسلامية المختلفة عديدة وكثيرة(') ....

### آراء في حق الحرية

في المفهوم الإسلامي لدى بعض الفقهاء:

ـ ذهـب الشيخ محمد أبو زهرة (") إلى أن الحرية الفردية في الإسلام لا تتصور الا مقيدة ، وإن الحرحقاً هو الشخص الذي تتجلى فيه المعانى الإنسانية

<sup>&#</sup>x27; ــ سورة النساء الآية ٢٠ .

<sup>&</sup>quot; \_ راجع : ظافر القاسمي ، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ ، مرجع سابق ، ص ص ٢ ٥٠ ،

<sup>&</sup>quot; ـ راجع : محمد أبو زهرة ، التكافل الاجتماعي في الإسلام ، القاهرة ، الدار القومية ، ١٩٦٤م ، . ص ص ٢٠ ـ ٢١ .

العاليسة الذي يضبط نفسه ويتجه بها إلى معالى الأمور ،فهو لا يعتدي ويعطى لغيره ما يعطيه لنفسه ولأولاده ولأهله..

- الشيخ نديم الجسر يقول :إن جميع النصوص الشرعية الواردة بشأن الحرية الفردية في الإسلام في باب المعاملات والعقوبات والأخلاق الاجتماعية ولقد استقصاها وجمعها على صعيد واحد وقارن بينها وجدها تتلاقى على المفهوم الآتي (لقد ولد الناس - كل الناس - أحراراً ، وحريتهم في الحياة مطلقة في كل شيء وتبقى مطلقة حتى تصطدم بالحق والخير (العدالة) سواء كان خير الفردية الفردية تقف وتنكمش الفرد أو خير العدالة أو خير المجتمع ، فإن الحرية الفردية تقف وتنكمش وتتقيد عند حدود العدالة ) (۱) .

ونكتفي بهذه الأمثلة لمفهوم ومبدأ الحرية ، باعتبارها قيمة رئيسية وأساسية في العقيدة الإسلامي على مر الأزمنة والعصور ، ولا شك أن تشكيل قيمة الحرية من خلال القيمة العليا في المجتمع وهي العدالة ، أعطى للحرية في المنظور الإسلامي نكهة وشكل خاص يتميز بأنه الحسرية المسوولة الكاملة الملتزمة والمنتجة ، وليست هي الفوضى والعشوائية بل والأتمانية المفرطة التي نراها في كثير من الحريات المزعومة في عالم اليوم .

<sup>&#</sup>x27; ـ راجع : د ، فؤاد عبد المنعم ، أصول نظام الحكم في الإسلام ، مرجع سابق ، ص ٢٥١ .

•

# الباب الثاني حقوق عامة أساسية في الإسلام

## الباب الثاني حقوق عامة أساسية في الإسلام

جاء الإسلام بنظام حياة ، يجمع بين الوصايا والأوامر والنواهي الدينية وبين النظام الاجتماعي المتكامل الذي ارتضاه الحق في علاه منهاجاً لحياة البشرية ، لكي تعيش في استقرار وحب وأمن وأمان ، فالحياة البشرية لا تسدوم إلا بالحب والعدل والمساواة والتعاون والتكافل ، فليس بالخبز وحده يحيا الإنسان ، بل هناك مقومات كثيرة تتطلبها الحياة الإنسانية بشكل عام وليسس بالسياسة فقط يرقى الإنسان ، بل لابد من الحقوق المتنوعة المختلفة والواجبات العديدة ، ليحدث التوازن الذي يرضاه الله عز وجل ، وذلك يتطلب الالتفات وتنفيذ ما جاء بالمصادر الأساسية الإسلامية من قرآن كريم كدستور لنا والسنة النبوية المطهرة كمنهاج حياة لتنظيم عالمنا وسيرة طيبة عطرة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وللخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ، من أجل الفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة ... وفي هذا الباب ، نتناول بعضاً مما جاء به الإسلام من حقوق أساسية متنوعة وعامة ، لا يمكن للإنسان أن يحيا بدونها ، ولا يمكن للبشر أن

يس عدوا ويهنئوا وهم مبتعدين عنها ، وفي هذا الباب سنتناول أغلب هذه الحقوق الأساسية من خلال ما يلي :

- العدالـة بصفتها المنهاج الحيوي لحياة البشر ، فلا حياة سوية إلا بالعدالـة ، ولا سعادة بشرية إلا بالعدالة ، وحقوق العدالة متنوعة وكثيرة ، منها ما هو سياسي واجتماعي واقتصادي وقضائي ...
- \_ المساواة ، كحق لكل البشر ، وكيف يمنح الإسلام هذا الحق ، ومن خلال ماذا يحصل الجميع على هذا الحق ...
- \_ الحقوق الديمقراطية الإسلامية المتمثلة في حق الشورى كمصدر للحياة السياسية في الإسلام ...
- \_ حقوق أساسية أخرى كحق الأمن وحق الحياة وحق التعاون والتضافر والتعاضد والانتماء وغيرها من الحقوق الأساسية لكل البشر الذين يعيشون تحت مظلة الإسلام ...

فإلى مناقشة هذه الحقوق العامة الأساسية التي منحها الإسلام الحنيف لكل من يعيش تحت نطاق شريعته السمحاء التي جاءت لتخلص البشرية من الذل والهوان إلى الحقوق والالتزامات ...

## القصل الرابع الحق الإسلامي الأوفى العدالة لكل البشر

### الفصل الرابع المحق الإسلامي الأوفى العدالة لكل البشر

العدل قيمة أساسية غليا في حياة البشرية جمعاء ، لم لا ...؟ ، فالعدل ضروري للحياة الإنسانية ، وبدونه تهدم هذه الحياة ويسود الظلم والجور أنحاء العالم وتنعدم الحرية والمساواة والأمن والسلام ، ويعَرَّف العدل بأنه ( الإرادة الراسخة والدائمة لاحترام كل الحقوق وأداء كل الواجبات )(') ، كما أن العدل فضيلة فردية وجماعية معاً وهي لازمة لنهضة ونمو الأمم والشعوب ...

هـناك العديد مسن الحقوق التي بنى عليها الإسلام نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة ، وكلها حقوق من واقع الشريعة الإسلامية الستي جاءت بالدين القيم ، ومن واقع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ، ومن واقع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ، ومن واقع في أفعال النافاء الراشدين والخلفاء والعلماء خلال تعايشهم وتعاملهم في الحياة الاجتماعية بصفة عامة منذ إرساء قواعد الدولة الإسلامية في المدينة بقيادة الرسول في أفالحقوق الإسلامية لكل البشر ، مثل كل القيم النبيلة لابد ، أن تتأصل في النفوس ، وهي قد يُسميها البعض مبادئ أو قواعد أو أسسس ، فالمبادىء السياسية في الإسلام هي تلك

<sup>&#</sup>x27; \_ عبد الرحمن بدوي ، الأخلاق النظرية ، مرجع سابق ، ص١٦٥-١٠١.

القواعد والقيم التي بُنيت عليها دولة الإسلام ويستلهم منها النهج السياسي للحكم .

فمبدأ كل شيء أي أدلته ومادته التي يتكون منها ، والمبادئ هي القواعد الأساسية التي يقوم عليها ولا يخرج عنها ومن أهمها القيم ، فالمبدأ هو الفكر الأساسي الذي تُبنى عليه الأفكار وتترسخ القيم في النفوس .

ويؤكد الجميع على الحقوق السياسية التي تقوم عليها دولة الإسلام والتي من أهمها العدالة ، التي هي الحق الأول لكل البشر من المنظور الإسلامي ، أو القيمة العليا الأولى التي تنبثق من خلالها وتتشكل بها بقية القيم السياسية في الإسلام (') ، وهي كذلك في رأي كثير من المفكرين والفقهاء من أمثال الشيخ محمد أبو زهرة وأبو الأعلى المودودي وسيد قطب والشيخ عبد الوهاب خلاف والدكتور حامد ربيع (على سبيل المثال) ، بينما يُعلى البعض القليل قيمة الحرية ويقدمها على العدالة ، أما قيمة الشيوري فيجعلها البعض أساس الحياة السياسية للمسلمين ، ولذلك كان هناك إجماع على تشكيل القيم العليا من هذه القيم والحقوق :

- \_ العدالة
- \_ لا حكم إلا لله
  - ــ الحرية
  - ــ الشورى
  - \_ المساواة
- \_ الوحدة الإسلامية

<sup>&#</sup>x27; \_ راجع في ذلك : اسماعيل عبد الفتاح ، القيم السياسية في الإسلام ، القاهرة ، الدار الثقافية للنشر ، ٢٠٠١م ، ص ٢٩-٥٩ .

- \_ الطاعة
- \_ الانتماء للأمة الإسلامية
- الأخوة الإسلامية والتعاون وغيرها (').

وهناك من يعلن أن الحقوق السياسية الإسلامية للمواطن ما هي إلا تعبير أو إظهار للديمقراطية في الإسلام، والستي تقوم على أربعة أسس هي محور كل الديمقراطيات وهيي: المسوولية الفردية، وعموم الحقوق وتساويها بين الناس، ووجوب الشورى على ولاة الأمر، وتطبيق العدل بين الرعية على اختلاف الطوائف والطبقات، فالمسئولية الفردية هي الحرية بأوسع معانيها، فلا يُحَاسب إنسان بذنب إنسان، كما لا يحاسب بغير عمله ولا يحاسب الإسان بذنب آبائه وأجداده أو بذنب وقع قبل ميلاده...

أمسا عموم الحقوق فتجسد مبدأ العدالة المطلقة بين الناس ، بل وتجسد الحقوق الإنسانية والمساواة من خلال العدالة ...

أما الحكم بالشورى فهو أساس الممارسة السياسية، ثم تكافل وتضامن الأمة في المسئولية العامسة تعنى الأخسوة والمساواة والتكافل الاجتماعي والأمن السياسي والاجتماعي والتعاون على البر والتقوى .

ويعلن البعض بداية أن روح الإسلام السياسية تتمثل في العدل والشورى والحسورية ، فالعدل أساس الجزاء في العلاقة بين الحاكم والمحكوم ، والشورى سياج العدالة في الجماعة السياسية وضمان العمل لصالح الجماعة وهي أساس الديمقراطية في المصطلح السياسي والحرية هي حرية الرأي وحرية العقيدة وحرية الضمير وتحرر العقل من الوهم والخرافة ().

<sup>&#</sup>x27; \_ راجع: د · فـــــــفاد عبد المنعم ، أصول نظام الحكم في الإسلام ، مرجع سابق ، ص ص ٣٣ \_ ٣٣ .

<sup>&</sup>quot; ــ راجع : د · حســــين فوزي النجار ، الإسلام والسياسة ، القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٨٥م ، ص ٩٨ .

ومن هنا سنتعرف على أهم تلك الحقوق ، ونتوسع فيها ألا وهي حق لجميع البشر في العدالة من المنظور الإسلامي ·

١ العدالة ... حق للجميع ...
 وقيمة القيم في الإسلام ...

العدالية ... العدل ... القسط ... كلها مصطلحات لغوية تعبر عن العدل بأوسع معانيه ، والعدل أمر رئيسي وأساسي في الإسلام ...

ف العدل ركن في الإسلام عليه تربى الأمة وتؤسس الدولة ، والعدل أمر من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في كل حال ، لأن العدل أكبر من الجميع وفوق كل شيء ، كما أن الإسلام يعتبر العدل واجباً على كل فرد وفي كل شيء وأبرز صفة يتحلى بها الحاكم هي العدالة ، والعدل ليس مجرد القضاء وأحكام القضاة ، بل يؤخذ بمعناه الواسع كما قال أحد المفكرين ('): " فالعدل يعنى العدالة في تطبيق القوانين والعدالة في الخصومات بين الناس وعدالة التوزيع في المنتج الاجتماعي والعدالة الضريبية وغيرها من أوجه العدل بين الناس " كالعدالة في الوظائف ، والعدالة في المرتبات بين الشرائح الواحدة ، وهناك من يقول أن للعدل معاني كثيرة كما وردت في القرآن الكريم وفي كتب اللغة ، فالعدل في اللغة العربية التسوية بين شيئين ، فيقال عدل بين الإفراط والتفريط أي بين تجاوز الحد في قول أو فعل وبين التقصير في هذا الحد ، فالعدل له معاني كثيرة وكلها تمثل حقوق للبشرية (') .

ا \_ د. محمد على أبو ريان : الإسلام السياسي في الميزان ، الإسكندرية - دار المعرفة الجامعية ، بدون تاريخ ، ص ٥١ .

وإذا بحثنا عن المعاني في المعاجم نجد مرادفات العدل على النحو التالي ('): اقتسطوا بمعنى اقتسموا ، تقسطوا أي تقسموه بالعدل والسواء ، القسط أي العدل ، قسط اي الشسيء جعله أجزاء اقسط أي عدل ، وأقسط في حكمه أي عدل ، والقسطاس أي ضبط الموازين ، والقسوط أي الجور والعدول عن الحق، والقسط بالكسر أي العدل ، أقسط الرجل فهو مقسط ،والقسط بالكسر أيضا هو مكيال وهو نصف صاع ، والقسط الحصة والنصيب .

والعدل بين الناس هو الغاية المقصودة من الشريعة الإسلامية ، ولهذا أمر الله المسلمين أن يقوموا بالقسط ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين ، وأمر بالعدل ولو مع العدو ، وجعل العدل في الحكم وفي القول مفروضاً في كتاب الله ...

ولقد أفتى بعض العلماء المسلمين بأن الكافر العادل أوصل من المسلم الجائر لأن الأول لسنا عدله وعليه كفره والثاني له إسلامه وعلينا جوره ، وقالوا : إن الله يقيم الدولة بالعدل ولو على كفر ولا يقيمها بالظلم ولو على إسلام ، وعن ذلك المعنى يحدثنا رسول الله على الذي روي عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عِنْ أَنه قال: ( الْوَسَطُ الْعَدْلُ ( جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ) ( ) .

ومن المبادئ التشريعية التي تمت بسبب صحيح إلى تحقيق مصالح الناس وإقامة العدالة بينهم: رفع الضرر ورفع الحرج وسد الذرائع والبراءة الأصلية (").

والعدل في الإسلام له معاني عديدة لأنه روح الأمة وسر سعادتها وسبب ازدهارها وتقدمها ، وبدونه لا تكون للدولة معنى ولا للحياة في ظلها أي مبرر ، فالعدل دائما يرشد إلى النهج القويم والصراط المستقيم ، وجعل الله الغاية التي أرسل

<sup>&#</sup>x27; ـ راجع : إسماعيل الجوهري ، الصحاح تاج اللغة ، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ، طبعة ثالثة عـام ١٩٨٢م عـلى نفقـة أحمد عباس الشربتلى ، ص ١١٥٢ ، وأيضا إبراهيم أنيس وآخرين ، المعجم الوسيط ، القاهرة ، دار إحياء التراث العربي ط٢ ، ج٢ ص ٧٣٤.

ا \_ رواه أحمد في مسنده ١٠٨٤١.

حراجع: محمد فتحي عثمان ، من أصول الفكر السياسي الإسلامي ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ١٩٨٤م ، ص ٦١٠٠

الرسل لتحقيقها هي العدل ، ولقد أعلى الإسلام من قيمة العدل علوا كبيرا فجعلها الهدف والغاية والوسيلة والطريق نحو بناء المجتمع المسلم والإنساني (').

لذلك أكد القرآن الكريم ، كما سنرى على قيمة العدل وبين لنا أن من صفات الله جلاله العدل ، رلذلك فقد أمر به في كل شأن من شؤون الحياة ، ثم أمر بالعدل في القول وشدد على أهمية هذا النوع من العدل ليسير المجتمع نحو المثالية ، وأكد على أن العدل بالقول يقترن بالعدل في البيع والشراء والمعاملات وفي العهود والوفاء بها ، كما أمرنا القرآن بالعدل في أمور اليتامى ...

وأمسرنا الله بسالعدل مع العدو ، نعم أمر الله بالعدل التام مع الأعداء ، كما أمر بالعدل في الحكم حيث قال بعض الفقهاء في آية : " إِنَّ اللّهَ يَامُرُكُمْ أَن تُؤدُوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدَلِ إِنَّ اللّهَ نِعمًا يَعِظُكُم بِه إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا " (') ، أن الله أنزلها في الأمراء والحكم بين الناس ، ونزلت في ولاة الأمسور كمسا قال بعض العلماء ،بل وأعلن البعض أن كل موظف بالدولة مهما صغر شأنه مكلف بالعدل بين من يلجأ إليه من ذوي الحاجات والمعاملات ، وكما يقول ابن تيميسه " العدل بين الناس وفعله بحسب الإمكان هو من أفضل عمل ولاة الأمور ، بل مسن أوجبها عليهم ، فإن الله يأمر بالعدل والإحسان ، والعدل واجب على كل أحد في كل شيء " (")

ولقد اعتمد الإسلام على وسيلتين كأساس لسياسة الحكم: التشريع والتوجية في تحقيق العدالة الكبرى في كل حقل من حقول الحياة ، فسياسة الحكم هي المنوط بها فسي السنهاية تنفيذ التشريع وتعهد المجتمع من كل جوانبه وتحقيق العدالة والتوازن وتوزيع المال حسب القواعد التي رسمها الإسلام ...

<sup>&#</sup>x27; - راجع :محمد سيليم العوا ، في النظام السيلسي للدولة الإسلامية ، مرجع سابق ، ص ١١٨ - ١٢١.

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية ٥٨ سورة النساء .

<sup>&</sup>quot; - راجع : سعدي أبو حبيب ، الوجيز في المبادئ السياسية في الإسلام ، جده ، كتاب النادي الأدبي والثقافي ، رقم ٢ ، ١٩٨٢ م ، ص ص ١٠١ - ١٠٤ .

فمن أسس العدالة أن الإسلام دين عالمي وهو نظام العالم العام ، ورغم ذلك فإنسه لا يكره الآخرين على اعتناقه ولا الإكراد في دخوله ، فيفرض على المسلمين وحدهم الركاة والجهاد ويأخذ في مقابلها من أهل الذمة الجزية إذ هم شركاء في حماية الدولة الإسلامية وعليهم جميعاً نفقاتها ...

ولكنه لا يجعلها على أهل الذمة زكاة ، كما أنه لا يفرض عليهم الجهاد إلا إذا هم ارتضوا وقبلوا ، ثم شاركوا بهمة تلقائية ونشاط نفسي دون إكراه حتى من السلطة التنفيذية.

### ٢ ـ جوهر حقوق المواطن

### في العدالة في الإسلام:

ولذلك تقوم سياسة الحكم في الإسلام بعد التسليم بقاعدة الألوهية الواحدة والحاكمية الواحدة على أساس من العدل من الحكام والطاعة من المحكومين والشورى بين الحاكم والمحكوم، ولذلك نجد قول الحبيب المصطفى عن : (إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل ، وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذاباً إمام جائر)(') ...

فسالعدل في الإسلام قيمة عليا في المجتمع لأنه عدل مطلق لا يميل ميزانه بفعل الحسب والسبغض ، ولا تغير قواعده المودة ، ولا يتأثر بالقرابة بين الأفراد ، ولا بالتباغض بين الأقوام (') . .

فإقامسة العسدل بين الناس ثم تحديد ما هو العدل وما هو الظلم والجور؟ هو من شأن خالق الإنسان وربه ولا حق لمن سواه في أن يصنع للناس مقياساً للظلم والعدل ، وهدف الإسلام هو العدل ، وما جاء الإسلام إلا لإقامة العدل في الدنيا .

<sup>&#</sup>x27; - أخرجه الشيخان والترمذي .

<sup>ً</sup> ــ راجــع : سيد قطب ، العدالة الاجتماعية في الإسلام ، القاهرة ، دار الشروق ، ١٩٧٤م ، ص ص ٩٢ ــ ٩٣ ، ص ص ٩٩ ــ ١٠١ .

ونستطيع أن نؤكد أن العدالة هي القيمة العليا في الفكر الإسلامي ، والتي ينبثق عنها ويتشكل منها كافة القيم الأخرى مثل المساواة والحرية ...

### \_ العدالة في كل شيء:

والعدالـة لا تقتصـر على السياسة والحكم فقط بل تتعداها إلى كل مافي حياتنا ، فلقد أوجب الإسلام العدل بين أبناء الأسرة جميعا ، كما جاء في الحديث : عن النعمان بن بشير أنه قال : نحلني أبي نحلة (أي وهبني) فقالت أمي : لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله على ، فجاءه ليشهده على ذلك ، فقال الرسول على : أكل ولدك نحلت مثله ؟ ، فقال : لا ! ، فقال الرسول على : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ، وقال : إني لا أشهد على جور ، قال : فرجع أبي فرد تلك الصدقة ) (') ...

وفي حديث آخر: ( عَن مُحَمَّد بَنِ النَّعْمَانِ بَن بَشْيِر يُحَدِّثَانِ عَنِ النَّعْمَانِ بِن بَشْيِر أَنَّ أَبُاهُ نَحَلَ ابْنَا لَهُ عُلاماً فَاتَى النَّبِيِّ عَلَى يُشْهِدُهُ فَقَالَ أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلُ مَا نَحَلْتَ وَلَا أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وقَد رُوي مِن غَير هَذَا قَالَ لا قَالَ فَاردُده ، قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ ، وقَد رُوي مِن غَير وَجْه عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِير ، والْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَندَ بَعْضِ أَهْلَ الْعِلْم يَسْتَحبُونَ التَسْوِيةَ بَيْنَ الْولَد حَتَّى فِي الْقَبْلَة ، وقَالَ بَعْضَهُم يُسُوعي بَيْن ولَده حَتَّى فِي الْقَبْلَة ، وقَالَ بَعْضَهُم يُسُوعي بَيْن ولَده حَتَّى فِي الْقَبْلَة ، وقالَ بَعْضَهُم يُسوعي بَيْن ولَده وَلاَ سُفيانَ التَّوْرِي ، بَيْن ولَده وَلا سُفيانَ التَّوْرِي ، وقالَ بَعْضُهُم : التَّسْوِية بَيْنَ الْولَد أَن يُعْطَى الذَّكَرُ مِثْلَ حَظِّ الاُنْثَيَيْنِ مِثْلَ قِسْمَة الْميراتِ وَهُو قَولُ الْمَدْرِاتِ وَهُو قَولُ الْمَدَى وَالْمَدِ الْ يَعْضُهُمُ : التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْولَد أَن يُعْطَى الذَّكَرُ مِثْلَ حَظِّ الاُنْثَيَيْنِ مِثْلَ قِسْمَة الْميراتِ

والقائد لابد أن يكون عادلاً ، فلقد روي عن النبي على أنه قال : ( لا يحل لثائة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم واحداً ) ( ) ، فأوجب النبي على تأسلواحد في الاجتماع القائل العارض في السفر ، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماعات ، ثم أمر الله بالعدل في كل حكم كما جاء ذلك في الآية ١٣٥ من سورة

ا \_ رواه البخاري ومسلم .

۲ ــ رواه الترمذي رقم ۱۲۸۸ .

<sup>&</sup>quot; \_ رواه الإمام أحمد .

النساء ، الستي أوجبت الحكم بالعدل المطلق ، مما يحقق السياسة العادلة والسياسة الصالحة لكل المسلمين ولكل البشر في كافة أنحاء الأرض (').

ولقد بشر الرسول في بالعدل ودعا إليه وطبقه طول حياته ، وانتشر مفهوم العدل بين الناس ، وأصبحوا لا يرون حرجاً في المطالبة به خطأ في نظر بعض الناس أم صواباً ، ونظراً لمساحة العدل التي منحها رسول الله في للعرب فقد تجرأ رجل اسمه ذو الخويصسره الستميمي ، وذلك في يوم حنين ، فوقف على الرسول في وهو يوزع العطاء على الناس فقال : يا محمد قد رأيت ما صنعت في هذا اليوم ، فقال الرسول في أجل فكيف رأيت؟ ، فقال : لم أرك عدلت !! ، فقال : فغضب رسول الله في ثم قال : ( ويحك ، إذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون ؟ ) ( ).

فسالعدل ما هو إلا أصل وقيمة عليا للحكم الإسلامي ، وإن الناس لم يتحرجوا في عصسر الرسول عن مطالبة الرسول بتطبيقه وقصة الأنصار يوم حنين خير مثال على ذلك • (")

ولا يجوز أن يطلب الفرد العدالة لنفسه دون الآخرين ، بل من حق الفرد في الإسلم ومن واجبه أيضاً أن يدافع عن حق أي فرد آخر وعن حصق الجماعة (الحسبة) ، فلقد قال الرسول ه في الحديث الذي روي عَن زَيْد بن خَالد الْجُهَتِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ هُ قَال : (أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُهَا ) (').

وإذا كان الإنسان يستحق العدالة في حياته ، لأنها تكريم إلهي ، فهو يستحق العدالة بعد مماته أيضاً ، لأن كيان الإنسان المادي والمعنوي محمى ، تحميه الشريعة

<sup>&#</sup>x27; \_ راجع : محمد فتحي عثمان ، من أصول الفكر السياسي الإسلامي ، مرجع سابق ، ١٩٨٤م ، ص ص - ٥٠-٥٠ .

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> ــ رواه ابن هشام .

 $<sup>^{7}</sup>$  ـ راجع : ظافر القاسمي ، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي ، بيروت ، دار النفائس ،  $^{8}$  -  $^{9}$  م  $^{9}$  -  $^{9}$  م  $^{9}$  -  $^{9}$  م  $^{9}$  -  $^{9}$  م  $^{9}$  -  $^{9}$  م  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  م  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$  -  $^{9}$ 

أ ـ رواه مسلم ٢٢٢٤ وأحمد ٢٠٦٩ ومالك ١٢٠٧ والترمذي ٢٢٢٥ وأبوداود ٣١٢٢ .

الإسلامية في حياته وبعد مماته في عدالة لكل البشر وليس للمسلم فقط ، ومن حقه الترفق والتكريم في التعامل مع جثمانه ويجب ستر سوءاته وعيوبه الشخصية (').

، قال الحبيب المصطفى ع: (إذا كفَنَ أحدكم أخاه فليحسن كفنه)() ، وقال عن في حديث روي عَنْ عَائشَة رضي الله عنها قَالَتْ : (قَالَ النَّبِيُ عِنْ عَائشَة رضي الله عنها قَالَتْ : (قَالَ النَّبِيُ عِنْ لا تَسنبُوا الأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوا إِلَى مَا قَدَمُوا ) (").

فالعدالة تعتبر ، وهي كذلك بالفعل ، الحق الرئيسي للجميع في ظل الإسلام ، أو قيمــة القيم في الفكر الإسلامي ، وفي النصوص الإسلامية وفي الممارسة التطبيقية الصحيحة .

### ٣ العدالة في القرآن الكريم:

مفهسوم العدل في القرآن الكريم مفهوم شامل وواسع حيث أن العدالة في القرآن مفهوم انساني رفيع حيث جاء الإسلام ليحقق العدل بين الناس .

ونظرا لأهمية العدالة التى تُشكل النظام السياسي في الإسلام وتتشكل من خلالها كافــة الحقــوق الإنسانية الأخرى ، فلقد تكررت كلمة العدل فعلاً ومصدراً في القرآن الكريم في ثمان وعشرين موضعاً ، ثم جاءت العدالة بألفاظ أخرى مرادفة مثل القسط فــي خمــس وعشرين مرة ، ولهذا يؤكد القرآن الكريم في نصوصه المباركة على دعوة الحكام والأفراد للتعامل مع بعضهم البعض على أساس العدل:

وسوف نرى هنا اهتمام القرآن الكريم بإعلاء قيمة العدل في النصوص القرآنية: أ ـ كلمة عدل:

وردت هذه الكلمة ثلاث عشرة مرة فى القرآن الكريم بدعوة النفس البشرية إلى السبعد عن الشفاعة التى تُجِب العدل ، والتمسك بالعدالة كسلوك مستقيم يؤدى إلى الفلاح للنفس البشرية .

<sup>&#</sup>x27; - والل أحمد علام ، الاتفاقيات الدونية ، مرجع سابق ، ص ٣٢٨ .

<sup>&#</sup>x27; - رواه البخاري ٦٠٣٥ والنساني ١٩١٠ وأحمد ٢٤٢٦ والدارمي ٢٣٩٩ .

<sup>&</sup>quot; ــ رواه البخاري .

قال تعالى : ( وَالتَّقُواْ يَوْمَا لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً وَلاَ يُوْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ "(').

وَقَالُ عَرْ وَجِلَ: " وَالْتَقُواْ يَوْمَا لاَ تَجْرِي نَفْس عَن نَفْسِ شَيْئاْ وَلاَ يُقَبّلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ تَنفَعْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ "( ).

ويقول سببحانه: "يَا أَيُّهَا الَّذِينُ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسمَّى فَاكْتُبُوهُ وَيَعْتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتَبٌ بِالْعَدُل ..." (").

ويقول عز وجل: ". فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُملُّ هُوَ فَلَيْمللْ وَلَيُّهُ بِالْعَدُلِ " ( أ ) .

ويقسولَ سبَحانه وتعالى : " فَجَزَاء مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدُل مَنكُمْ هَدَيًا بَالغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صَيَامًا لَيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ" ( ° ).

ويقَول عز وجل : " إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا ۚ الأَمَانَاتِ اِلَى أَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاس أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمًا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا."([).

وَيقول سبحانه : " يَا أَيُّهَا الَّذَيِنَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمُّ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصيَّة اثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مَنْكُمْ ... "(٢).

وَيقُول عَز وجل: " وَإِنْ تَعْدَلْ كُلَّ عَدْل لاَ يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ "(^).

ويقول سبحانه وتعالى: " .. هَلْ يَسْتُويِ هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقيم (') .

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ١٨ سورة البقرة .

لآية ١٢٣ سمرة البقرة .

<sup>&</sup>quot; \_ من الآية ٢٨٢ سورة البقرة .

<sup>·</sup> \_ من الآية ٢٨٢ سورة البقرة .

<sup>&</sup>quot; \_ الآية ٥ ٩ سورة المائدة .

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ٥٨ سورة النساء .

لآية ١٠٦ سورة المائدة .

الآية ٧٠ سورة الأتعام .

ويقول سبحاته وتعالى: " إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَن الْفَحْشَاء وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ "(\).

ويقول الله عز وجل: " ، ، فَإِن فَاءت فَأصَلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدَلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ الْمُقْسِطِينَ " (").

ويقولُ سيبحانه عز وجل:" فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوف أَوْ فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوف أَوْ فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوف وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدَل مُنكُمْ وَأَقْيِمُوا الشَّهَادَةَ للله ذَلكُمْ يُوعَظُ به ... "(').

ويقَـول عز وجل: " وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَّ مُبَدَّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَليمُ "(°).

### ب \_ ألفاظ قرآنية من لفظ العدل:

وقد ورد العدل عن طريق مرادفات مصطلح العدل مثل:

- لأعدل : قال تعالى : ".. وَأُمرْتُ لأَعْدلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ..." (') . .
  - تعدل : قال تعالى : " وَإِن تَعْدَلْ كُلُّ عَدْل لاَّ يُؤْخَذْ منْهَا "( V) .
- تعدلسوا : " قسال الله سسبحانه وتعالى : " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةُ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " (^)...
- وقسال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم :" وَلَن تَسْتَطْبِعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النَّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ " (') ..
  - وقال عز وجل: " فَلاَ تَتَّبِعُواْ النَّهَوَى أَن تَعْدِلُواْ .. " (') .

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية ٧٦ سورة النحل.

الآية ٩٠ سورة النحل .

<sup>&</sup>quot; ــ الآية ٩ سورة الحجرات .

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ٢ سورة الطلاق .

<sup>°</sup> ــ الآية ١١٥ سورة الأنعام .

 $<sup>^{1}</sup>$  \_ الآية 10 سورة الشورى .

<sup>°</sup> ــ الآيـة ٧٠ سورة الأتعام .

<sup>^</sup> \_ الآية ٣ من سورة النساء .

<sup>·</sup> ــ الآية ١٢٩ سورة النساء .

- وقسال سسبحانه: " وَلاَ يَجْرِمَسنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ للتَّقْوَى " (') .
  - يعدلون : قال عز وجل: " ثُمَّ الَّذينَ كَفَرُواْ برَبِّهم يَعْدلُونَ " (") .
  - وقال سبحانه: " وَالَّذِينَ لاَ يُؤْمنُونَ بالآخرَة وَهُم برَبِّهمْ يَعْدلُونَ " ( أ ).
  - وقال تعالى: "وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ "(°)..
  - وقال عز وجل: "وَمَمَّنْ خَلَقْتُنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِه يَعْدُلُونَ "(`) ...
    - وقال سبحانه وتعالى : " أَإِلَهٌ مَعَ اللَّه بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدلُونَ " ( ` ) .
- اعدلوا : وقال الله تعالى: " اغدلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَقْوَى وَاتَقُوا اللّهَ إِنَ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ "(^)...
  - وقال سبحانه: " وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُواْ "(^).
    - ج ـ ألفاظ قرآنية بمعنى يساوى أو يوازى العدل:

مثل القسط والمقسطين والميزان والقسطاس المستقيم وهي عديدة متعددة مثل:

- \_ قال تعالى :" وَإِنْ خَفْتُمْ أَلاً تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَٱنكِدُواْ مَا طَابَ لَكُم مَّنَ النَّسَاء مَثْنَى وَثُلاَتُ وَرُبَاعَ "('') .
- وقسال عسز مسن قسائل: " لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ
   يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ "('') .

<sup>&#</sup>x27; \_ ١٣٥ سورة النساء .

<sup>&</sup>quot; ــ الآية ٨ سورة المائدة .

<sup>&</sup>quot; ــ الآية ١ سورة الأنعام .

أ ــ الآية ١٥٠ سورة الأتعام .

<sup>°</sup> ــ الآية ١٥٩ سورة الأعراف .

<sup>1</sup> ـــ الآية ١٨١ سورة الأعراف .

 $<sup>^{</sup>m V}$   $_{
m L}$  - الآية  $^{
m T}$  ، سورة النمل  $^{
m V}$ 

<sup>^</sup> ــ الآية ٨ سورة المائدة .

<sup>1</sup> ــ الآية ١٥٢ سورة الأتعام .

<sup>·</sup> الآية ٣ سورة النساء .

١١ ــ الآية ٨ سورة الممتحنة .

وقسال سبحانه :" فَسإِن فَساءت فَأصلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ "(') .

وَقَالَ سبحانه وتعالى : " وَأَنَّا منَّا الْمُسْلَمُونَ وَمنَّا الْقَاسِطُونَ "( ) .

وقال عز وجل :" ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاّ تَرْتَابُواْ " (") .

وقال تعالى: " ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّه" ( ' ) .

وقال الله سلمانه وتعالى: " وَإِنْ حَكَمْ اللهَ مَا اللهَ مَا اللهَ مُحَالَى اللهَ مُحِبُّ اللهَ مُحبّ المُقسطين "(") .

وقسال المولسي عز وجل: " .. فَأُصلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ "(") .

وَقُــال تعالى: " لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مَن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ "(") .

وقال سبحانه: " شَهَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُنَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُواْ الْعِلْمِ قَآنِمَا بِالْقِسْطِ لاَ إِلَّهَ إِلاًّ هُنَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُواْ الْعِلْمِ قَآنِمَا بِالْقِسْطِ لاَ إِلَّهَ إِلاًّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ "(^).

ُ كُمساً قَالَ الله: " إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ النَّاسِ فَبَشَرْهُم بِعَذَابِ اليّمِ "(١) .

وقـــال عــر وجُل :" وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مَنِ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسَطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَليمًا " ('') .

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ٩ سورة الحجرات .

٢ ــ الآية ١٤ سورة الجن .

<sup>&</sup>quot; ــ الآية ٢٨٢ سورة البقرة .

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية ٥ سورة الأحزاب .

<sup>°</sup> ــ الآية ٢٤ سورة الماندة .

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية السورة الحجرات .

 $<sup>^{\</sup>vee}$  \_ الآية  $^{\wedge}$  سورة الممتحنة.

<sup>&</sup>lt;sup>^</sup> ـ الآية ١٨ سورة آل عمران .

<sup>·</sup> ــ الآية ٢١ سورة آل عمران .

<sup>٬٬</sup> ــ الآية ١٢٧ سورة النساء .

وقال سبحانه: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهُدَاء لِلَهِ ولَوَ علَى أَنفُسكُمْ أَو الْوَالدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ... "(') .

كَمْاً قَالَ سَابِحانَهُ : (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَهِ شُهَدَاء بِالْقَسِطِ وَلاَ يَجْرِمَنَكُمْ شَنَآنُ قَوْم عَلَى أَلاَ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوْى " (') ..

وَقَــال سبحانه :". وَأُوفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقَسَطُ لاَ نُكَلَفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسُعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوَ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أُوفُوا ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ "("). وقال الله عز وجل :" قُلُ أُمرَ رَبِّي بِالْقَسَطْ .. "(") .

وقال عز وجل : " .. ليَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ .. "(°) .

وين هر وبين . " وَيَا قَوْم أَوفُوا الْمكْيَالَ وَالْميزَانَ بِالْقَسِنُطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ وقال عز من قائل: " وَيَا قَوْم أَوفُواْ الْمكْيَالَ وَالْميزَانَ بِالْقَسِنُطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تَعْتُواْ فِي الأَرْضِ مُفْسَدينَ "(') .

وقال سبحانه وتعالى : " وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُحْسِرُوا الْمِيزَانَ "(') .

وقال المولي عز وجل: "لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيْنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقَسْط .. "(^) .

وقال سبحانه وتعالى: " وَأُوفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً "(١) .

وقال الله تعالى : " أَوْقُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ . وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ "('') ...

ا \_ الآلة ١٣٥ النساء .

لآية ٨ سورة المائدة .

<sup>&</sup>quot; \_ الآية ١٥٢ سورة الأنعام .

<sup>·</sup> \_ الآية ٢٩ سؤرة الأعراف.

<sup>°</sup> \_ الآية ٤ سورة يونس .

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية ٥٨ سورة هود .

 $<sup>^{\</sup>vee}$  \_ الآية ۹ سورة الرحمن .

<sup>^</sup> ــ الآية ٢٥ سورة الحديد .

<sup>·</sup> \_ الآية ٣٥ سورة الإسراء .

<sup>&#</sup>x27; \_ الآيتان ١٨١، ١٨٢ سورة الشعراء .

وقال سبحانه وتعالى : "وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقَسِطَ لِيَوْمِ الْقَيَامَةِ فَلَا تُطْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّة مَنْ خَرَدَل أَتَيْنًا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسبينَ "(').

د - حقوق العدالة من خلال واجبات الأمانة والوفاء بالعهود:

وكسانت دعوة القرآن الكريم إلى الأمانة والوفاء بالعهود دعوة صريحة من أجل تحقيق العدالسة بمفهومها الشامل والكامل بإيتاء كل ذي حق حقه ويتضح ذلك من نصوص القرآن الكريم:

قال الله سلمانه وتعالى: " ...وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُونَتِيهِ أَجْرُا عَظيمًا "(').

وقسال تعسالي: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتَلَى الْحُرُّ بِالْحُرُ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاَسْتَى بِالْاَسْتَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ . "(") .

وقَــال ســبحانه: " وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اوْتُمُنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمْ قَلْبُهُ.. "(') ..

وقَالَ عَز وجل:" إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَخْمِنْنَهَا وَأَشْفَقُنْ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإسانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا "(°).

وقال عز وجل: " إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تُؤدُواْ الأَمَاتَاتِ إِلَى الْهَلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمًا يَعِظُكُم بِه إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا "(') ...

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ٧٤ سورة الأنبياء

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية ١٠ سورة الفتح .

<sup>&</sup>quot; ــ الآية ١٧٨ سورة البقرة .

<sup>&#</sup>x27; ــ الآيـة ٢٨٣ سورة البقرة .

<sup>°</sup> ــ الآية ٧٢ سورة الأحزاب .

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية ٥٨ سورة النساء .

والأمانسة هسنا أمسر واجب التنفيذ ، فكيف يعصى المؤمن أمر ربه بالأمانة ، فالأمانسة حيسن تؤدي كما أمر الله ورسوله تعزز الثقة بين أفراد المجتمع الإسلامي وتكسرس قيسم الوفساء والنبل ، إنها الامتثال للطاعة والعبادة لله وحده ، كما أنها تساعد على انتشار الأمان والاستقرار ....

وقسال سسبحانه وتعالى "يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتَكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ "(').

وقال عز وجل: " وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتهمْ وَعَهدهمْ رَاعُونَ "( ) ...

وقال الله سبحانه: " وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنطَارِ يُؤدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتُ عَلَيْهِ قَآئِما "(").

وقسالُ تعسالي: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقصاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاَتْتَى بِالْأَنْتَى فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَذِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ "() .

وقال الله تعالى :" يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوقُواْ بِعَهْدِي أُوف بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ "(°) ...

وقال عز وجل: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود "(١) ...

وقــــال الله ســــبحانـه : "وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقَسْطُ "(٧) ...

وقسال الله عسر وجسل : "وَأُوقُسواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكيدهَا " (') ...

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية ٢٧ سورة الأنفال .

<sup>&</sup>quot; ــ الآية ٨ سورة المؤمنون.

<sup>&</sup>quot; ــ الآيـة ٥٧ سورة آل عمران .

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية ١٧٨ سورة البقرة .

<sup>°</sup> ــ الآية ٤٠ سورة البقرة .

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية ١ سورة المائدة.

الآية ١٥٢ سورة الأتعام .

وقال سبحانه وتعالى: ".. وأوفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسنوُ ولا "(")... وقال الله سبحانه: " الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَلاَ يِنقُضُونَ الْمِيثَاقَ "(")... وفي هذه الآيات القرآنية الكريمة والعظيمة يحذرنا المولى عز وجل من مغبة الظلم ومن عاقبة عدم الوفاء بالعهود ومن سوء منزلة عدم الأمانة ، وكلها تتبع العدل كقيمة وكنظام حياة ...

### ٤ ـ العدالة أساس الحكم في الإسلام:

العدل أسساس الحكم في دولة الإسلام ، لأن الحاكم ينفذ أمر الله ، وهو سبحانه أعدل العادلين ، وهو القائل : " إِنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدَلِ وَالإحسانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ " (أ)

والعدل من الأسس التي قام عليه عمارة الكون وصلاح العباد ، ولهذا تجد من أسسماء الله الحسنى (الحكم العدل) ، فهو الحكم الذي لا يحكم إلا بالحق ، ولا يقول إلا الحق ، لذلك سمعى عدلاً لأنه سبحانه هو القائل: " مَنْ عَملَ صَالِحاً فَانَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُكَ بِظَلامٍ لِنَعْبِيدِ " (°) ، لهذا إذا حكمنا بما أنزل الله فإننا نحكم بالعدل لانه ليسس هناك حكم أفضل من حكم الله وهو الحكيم ، لذلك حكم فعدل وحد الحدود ليكون في ذلك ردع لكل من تسول له نفسه أن يهز الكيان الاجتماعي أو يُروع الآمنين ، كما جاء بالحديث القدسي الذي روي عَنْ أبِي ذَرٌ عَنِ النَّبِي هُ فِيمَا رَوَى عَنِ الله تَبَارِكَ جَاء بالحديث القدسي الذي روي عَنْ أبِي ذَرٌ عَنِ النَّبِي هُ فِيمَا رَوَى عَنِ الله تَبَارِكَ وَتَعَسَلَى أَنَّهُ قَالَ : ( يَا عَبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظَّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلا تَظَالَمُوا يَا عَبَادِي كُلُكُمْ ضَالٌ إلا مَن هَدَيْتُهُ فَاسْتَهُدُونِي أَهْدِكُمْ ..... " (') .

<sup>&#</sup>x27; - الآية ٩١ سورة النحل.

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية ٣٤ سورة الإسراء .

<sup>&</sup>quot; ــ الآية ٢٠ سورة الرعد .

أ ــ من الآية ٩٠ سورة النحل ٠

<sup>°</sup> ــ الآية ٤٦ سورة فُصلت .

<sup>·</sup> ــ رواه مسلم ۲۷۲٤.

وحق العدل في المفهوم الإسلامي للجميع ، لأنه واجب في الحكم على الأصدقاء والأعداء ، لأن المسلمين هم حملة المنهج الربائي الذي أنزله الله على سيدنا محمد ليقيم العدل والقسط بين الناس جميعا ، وفي الحديث الشريف الصحيح الذي روي عن رسول الله في أنه قال: " إِنَّ أَحَبَ النَّاسِ إِلَى اللَّه يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مَنْهُ مَجَلِسنا إِمَامٌ عَادلٌ وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّه مَجْلِسنا إِمَامٌ عَادلٌ وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّه وَابْعَدهُمْ مَنْهُ مَجْلِسنا إِمَامٌ جَائِرٌ " (') .

والعدل هو إقامة الحق ، وهو من القيم الإسلامية العالمية التي تُشيع الطمأنينة في النفوس وتنشر الأمن بين العباد وتُقوي علاقات الأفراد بينهم وبين بعض كما أنها تقوي الثقة بين المحكوم والحاكم ، وفي ظل العدل يزيد الرخاء وتُنمى التروة ، فلا نتعرض لخلخلة أو اضطراب ، وبه يستقر نظام الحكم لأن المحكوم يمضي إلى غايته في العمل والإنتاج وخدمة الدولة ، وهذه هي وظيفة الأنبياء وأتباعهم ...

لهـذا نَهِ الإسلام الحاكم عن أن يقبل هدية ،كذلك الموظف العام الذي يشغل منصباً قياديا، وكذلك القاضي لا يقبلها من أحد لأنه ربما يقف يوما أمامه في قضية فلا يحكم بالحق ويميل إلى الهوى، ومن في هذا المستوى في أي وظيفة في الدولة ، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم " من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذه بعد ذلك فهو غلول " (') ...

ولقد قال الحق سبحانه وتعالى في ذلك : " وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَعُلُّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْت بِمَا غَلَّ يَوْمُ الْ يُظْلَمُونَ " (") ...

وعن الهدينة التي هي بمثابة الرشوة المقنعة نجد أحاديث نبوية شريفة رواها العدين د المثمة ، منها : عَنْ مَنْصُور بن زَاذَانَ عَنِ الْحَكَم بن عُتَيْبَةَ عَنْ أَبِي وَاللِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : ( الْقَاضِي إِذَا أَكَلَ الْهَدَيَّةَ فَقَدْ أَكَلَ السَّحْتَ وَإِذَا قَبِلَ الرَّسُوةَ بَلَغَتْ بِهِ الْكُفْرَ وَقَالَ مَسْرُوقٍ مَنْ شَرَبَ الْخَمْرَ فَقَدْ كَفَرَ وَكُفْرُهُ أَنْ لَيْسَ لَهُ صَلاةً ) ( أ ) ...

<sup>&#</sup>x27; \_ رواه الترمذي ١٢٥٠ ورواه أحمد ١٠٧٤٥.

۲ ــ رواه أبو داود .

<sup>&</sup>quot; \_ سورة آل عمران الآية ١٦١ .

أ ـ رواه النسائي ٧١ه٥.

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ : (كَانَتِ الْهَدِيَّةُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى هَدِيَّةً وَالْيَوْمَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمَالُ العام من وراء رشْدوَةٌ )(').. أي أن أي شخص يستغل منصبه أو يختلس من المال العام من وراء ظهر الحساكم فسدوف يأتي به الله يوم القيامة ويحاسبه الله على رؤوس الأشهاد ويقتص منه ...

وإلى هذا أشار حديث رسول الله ه الذي حَدَثنا به مُحَمَدُ بن جَعْفَرِ قَالَ : (حَدَثْنَا شُعْبَةُ عَن إسْمَاعِيلَ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَا يُحَدَثُ عَن عَدِي بن عَميرةَ عَن النَّبِي هِ أَنَهُ قَالَ شُعْبَةُ عَن إسْمَاعِيلَ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَا يُحَدَثُ عَن عَدي بن عَميرةَ عَن النَّبِي هِ أَنَهُ قَالَ : مَسِنِ اسْسَتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَل فَكَتَمَنَا مَخِيطًا فَهُو عَلْ يَأْتِي بِه يَوْمَ الْقَيَامَة ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ آدَمُ طُوالٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ : لا حَاجَةَ لِي في عَملِكَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ السَّعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ السَّعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَملُ فَلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَإِنْ أَتِي بِشَيْءٍ أَخَذَهُ وَإِن نُهِي عَنْهُ انْتَهَى ) (٢) ..

ويقسُول الله سَسَبَحانه : " وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالْكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ " (") ...

ويتبين من هذه الآيات أن الهدايا إلى الحكام رشوة مقنعة وكذلك إلى أي مسنول ، فلا يليق بالموظف العام الذي يشغل منصباً في الدولة أن يقبل الهدايا التي تقدم إليه لأن مسن ورائها مصالح ومنافع للآخرين ، وهذه المنافع قد تضر بالدولة أو تضر بالأفراد ، والقاعدة الإسلامية : لا ضرر ولا ضرار.

### ٥ \_ مجالات حقوق العدالة للجميع في الإسلام:

والعدالسة في الإسلام مفهومها واسع كبير يشمل كل المواطنين بلا استثناء وبلا تفرقة بين المسلم وغير المسلم ، فالعدل أساس الحكم ، والعدل واجب في الحكم على الصديق وعلى العدو ، فهو من الأسس التي نادى بها الإسلام لإعمار الكون وصلاح العباد واستقرار المجتمع وثبات الحكم واستقرار الكون ، من أجل أن يأمن الناس على

<sup>&#</sup>x27; - رواه البخاري (بَاب مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْهَدِيَّةَ لعلَّة ).

ل - رواه أحمد في مسنده ١٧٠٥٩ ، كما رواه مسلم في صحيحة ٣٤١٥.

<sup>&</sup>quot; ــ الآية ١٨٨ سورة البقرة.

حقوقهم، فلا ظلم لأحد على أحد (') ، فإذا رضي أهل الكتاب وأهل الذمة الذين يعيشون فلى المجتمع الإسلامي أن يتحاكموا إلى قضاة المسلمين فلا مانع من ذلك بشرط أن يكون الحكم والتقاضي بما يحكم به للمسلمين لقول الله سبحانه وتعالى: "يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحَكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ وَلا تَتَبع الْهُوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبيلِ اللَّه لِهُمْ عَذَاب شَديدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحَسَلُ اللَّه لِنَ النَّاسِ بِالْحَقِ وَلا تَتَبع الْهُوَى الْحَسَلُ اللَّه لَهُمْ عَذَاب شَديدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحَسَلُ اللَّه لَهُمْ عَذَاب شَديدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحَسَلُ اللَّه لِنَ النَّاسِ بِالْحَق فَإِن جَآوُوكَ فَان عَنهُمْ فَلَن يَضَرُوكَ شَيْنًا وَإِن حَكَمْت فَاحَكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِض عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِض عَنْهُمْ فَلَن يَضَرُوكَ شَيْنًا وَإِن حَكَمْت فَاحَكُم بَيْنَهُمْ إِلْ اللَّهَ يُحب أَلْمُهُمْ بِالْقَسْط إِنَّ اللَّهَ يُحب أَلْمُفْسَطِينَ "(")

والدولة الإسلامية دولة دينية لأن الدين سبب لنشأتها وبه قامت وصار هدفها وغايتها تسعى لنشره وتبليغه ، وقد أخبر الحق سبحانه وتعالى أن من تحاكم أو حكم بغير ما أنزل الله فقد تحاكم إلى الطاغوت وهذا كفر والعياذ بالله ، قال تعالى : ( أَلَمْ تَسَرَ إِلَى الذّينَ مَن قَبْلكَ يُريدُونَ أَن يَسَرَ إِلَى الطَّاعُوتِ وَهَذَا كُفُر وَالعياذ بالله ، قال تعالى : ( أَلَمْ تَسَرَ إِلَى الذّينَ مَن قَبْلكَ يُريدُونَ أَن يَسَرَ الله الطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكفُرُوا بِهِ وَيُرْيِدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالاً بَعِيدًا " ( أ ) .

كما أن الإعراض عن شرع الله اتباع للهوى أو اتباع للأحبار والرهبان لأنهم يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله وهذه عبادة لغير الله ، فلقد دخل عدي بن حاتم رضي الله على رسول الله ه (وهو يقرأ الآية السابقة) ... وقال "يا رسول الله إنّا لم نتخذهم أرباباً "قال " بلى ، أليس يُحلّون لكم ما حرّم الله فتحلونه؟ ، ويحرمون عليكم ما أحلّ الله فتحرمونه ؟" قال بلى ، قال " فتلك عبادتهم " ...

ولقد قال شيخ الإسلام ابن تيميه في كتابه الحسبة (إن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة ، ولهذا يروى : أن الله ينصر الدولة

<sup>&#</sup>x27; \_ منصور الرفاعي عبيد ، نظام الحكم في الإسلام ، مرجع سابق ، ص١١٩ - ١٢٠ .

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ٢٦ سورة ص .

<sup>&</sup>quot; \_ الآية ٢٢ سورة المائدة •

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ٦٠ سورة النساء

العادلة وإن كانت كافرة ، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة ) ...وقال أيضاً : ( العدل نظام كل شيء ، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق ، وحتى لم تقم بعدل لم تقم ، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يخزى به في الآخرة ) (') .

ولذا ، فإن العدل من القواعد الأصلية والقيم الرئيسية التي أقامها الإسلام ، لا في نظام الحكم فقط ، وإنما في علاقة الفرد مع نفسه وفي علاقة الفرد مع الناس وفي علاقسة الحاكمين والمحكومين مع بعضهم ، فعلى الحاكم أن يعدل وعلى المحكوم أن يعدل ، ولذا جاء الخطاب ( إن الله يأمر بالعدل ) للناس كافة وبلفظ الأمر لا على سبيل الاستحسان .

كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من مهامه الأصلية العدل بين الناس بنص القرآن الكريم (.. وأُمرنتُ لأُعْدِلَ بَيْنَكُمُ ..)(١)،وذلك لتعليم الناس ما يترتب علي عملهم وسلوكهم .

كما أكدت الآيات القرآنية على أن النفس تميل مع الهوى ، وقد يكون الحب والسبغض من عوامل إيثار الباطل على الحق والظلم على العدل ، فعلى الفرد أن يقوم نفسه ويعالج أمراض قلبه ، ولهذا قال الحق سبحانه " وأمًا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّه وَنَهَى النّفس عَن الْهَوَى . فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى " (") ...

كما أمر الله بالعسدل التام بين الزوجات فيما إذا كُنَ أكثر من واحدة ، حتى في الخلافات الداخلية البتي تقع بين المؤمنين فإن الصلح العادل هو الأصل مثلما جاء فسي قول الله سبحانه : ( وَإِنْ طَانفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتُلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتُ إِحدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَقْيَءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهَ قَإِنْ فَاءَتُ فَأَصَلْحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدُوا بَيْنَهُمَا بِاللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ) (الحجرات: ٩) ، ( إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ بَيْنَهُمَا بِالْعَدُلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ) (الحجرات: ٩) ، ( إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ

<sup>&#</sup>x27; ــ راجــع: ظافر القاسمي ، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي ، مرجع سابق ، ط ٥ ، ص

أ ــ من الآية ١٥ سورة الشورى.

<sup>&</sup>quot; - الآيتان ٤٠ ، ٤١ سورة النازعات .

إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) (الحجرات: ١٠) وإذا كان الله تعالى قد أمر بالعدل ، فإنه سبحانه نهى عن الظلم نهيا شديدا وتوعد الظالمين بالعذاب الغليظ في آيات كثيرة مثل قوله تعالى :

- \_. ( لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) (') ..
- \_ وقوله عز وجل: (وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ)(\).
- \_ وقوله سبحانه وتعالى: (إنَّ الظَّالمينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَليمٌ)() ..
- \_ وقول الحق في الحديث القدسي: (يا عبادي إني حرمُت الظلم على نفسي وجعلته بينكم مُحرماً فلا تظالموا )(أ) ...أي لا يظلم بعضكم بعضاً بأي شكل وباي صورة كانت ، حتى لو كان هذا الظلم مع غير المسلمين أو مع غير البشر ...

فالظلم (كنقيض للعدل) مرفوض تماماً في المنظور الإسلامي ٠

كما دعا الإسلام جميع الرعية للعدل والبُعد عن الظلم ، سواء أكانوا حكاماً أم محكومين ، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ، ... ومنهم إمام عادل ... " (°) ، وعن عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي على قال : " إن المقسطين عند الله على منابر من نور : الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا " (′) ، وكذلك قال على : " أهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم ، وعفيف متعفف ذي عيال " (′) ، فحكم العدل والعادل في الإسلام هو حكم الفوز بالدنيا والآخرة وجزاء العدل جزاء عظيم ..

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ١٢٤ سورة البقرة .

١ \_ الآية ١٥١ سورة آل عمران.

<sup>&</sup>quot; \_ الآية ٢٢ سورة إبراهيم .

أ \_ رواه البخاري •

<sup>°</sup> \_ متفق عليه .

<sup>&</sup>lt;sup>۱</sup> ــ رواه مسلم .

رواه مسلم.

فسالعدل أساس النظام والحكم والعمل في الإسلام حثّ عليها ورَّغب فيهما ، ولم لا ؟! وهذا من الأسس التي قام عليها إعمار الكون وصلاح العباد واستقرار المجتمع وتبات الحكم واستقرار الأمور ، لأن العدل أساس الحكم في الإسلام ..

والعدل في المفهوم الإسلامي واجب على الصديق وعلى العدو ، فعندما استشهد عمّ النبي على حمزة بن عبد المطلب في غزوة أحد ومثل المشركون بجثته أقسم النبي على أن يُمسئل بسبعين جسئة منهم ، فأنزل الله تعالى " وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقَبُواْ بِمثل مَا عُوقِبْستُم بِه وَلَنِن صَبَرتُمُ لَهُو خَيْرٌ للصَّابِرِينَ ، واصبر ومَا صَبْركُ إِلاَ بِاللّه وَلاَ تَحْزَن عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُرُونَ " (') وهذا خير مثال للعدل في الإسلام ، حتى مع الأعداء لنا ، فما بالنا بالعدل مع أخوة الإسلام ؟ .

وميسزان الله تعالى لا يحيف ولا يزيغ فلا يظلم عرقاً أوفنة أوطبقة ولا يحابي أي شسعب على حساب آخر لأن رب الناس هو ملك الناس ، وهو إله الناس ، هو الذي يقرر الحقوق بحكمته وعدالته للناس جميعا ، فاختلاف الألسنة والألوان من آيات الله في البشر ، فلا مبرر للاستعلاء بالجنس أوبالعصبية ، كما أن الإسلام يوجب محاربة البغي والتعسف والطغيان حتى يسود العدل والإحسان .

وعدالة الإسلام إذ تبطل العصبية للعرق وتقضى على تفضيل الطبقات أوبغي فئة بوجه عام على غيرها، ولا تجيز لمعتنقي الإسلام أن يتسلطوا على غيرهم من أتباع سسائر الأديان أو الملل الأخرى ، فإن القرآن الكريم قد خاطب رسول الله ع نفسه بما هو حجة ماضية إلى يوم الدين :

- فقال سبحانه : (فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ . لَسنتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ . إِلا مَن تَولَّى وَكَفَرَ . فَيُعَذَّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الأَكْبَرَ ) (') ..
  - وأيضا : (.. وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارِ فَذَكَّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعيد) (")..

<sup>&#</sup>x27; ـ الآيات ١٢٦ ،١٢٧ سورة النحل .

<sup>·</sup> \_ الآيات ٢١\_٢٤ الغاشية ٩٩ .

<sup>&</sup>quot; ــ الآية ٥٤ سورة ق .

- وقوله سبحانه جلَّ في علاه : (مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبذُونَ ومَا تَكْتُمُونَ) (') ...

فالإسسلام يقرر حرية الاقتناع والاعتناق بأي عقيدة ولا يعارض وجود الباع أي ديسن أو المسلل الأخرى حتى ولو كانوا أتباع أنبياء سابقين ويؤمنون بدين سماوي وهم أهل الكتاب ...

وحستى بالنسبة لليهود نجد القرآن لا يُعَمَمْ حُكْمَه عليهم على عدالة الأفراد مثل قول الحق سبحانه: " وَمِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُودَه إِلَيْكَ وَمِنهُم مَنْ إِن تَأْمَنهُ بِقِنطَارٍ يُودَه إِلَيْكَ وَمِنهُم مَنْ إِن تَأْمَنهُ بِقِنطَارٍ يُودَه إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآنِما ... (') ... ولذا ... فالعدالة في الإسلام شاملة كاملة (') .

ويذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية أن جعده بن هبيرة جاء إلى الإمام على رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين يأتيك الرجلان أنت أحب إلى أحدهما من أهله وماله والآخر لو يستطيع أن يذبحك لذبحك فتقضى لهذا على ذاك .. فقال على .. ( إن هذا شئ لو كان فعلت ولكن إنما هذا شئ لله ) ..

والعدالــة التي أمر بها الإسلام تضم في أصلها وبين مفاهيمها وجه آخر من أهم أوجــه العدالــة الإســانية ألا وهــو: العدالة الاجتماعية ، وهي التي تنظم التكافل الاجتماعي بين الناس ..

# 7 \_ حقوق الإنسان من خلال العدالة الاقتصادية:

من أهم مبادئ الاقتصاد الإسلامي أن هذا النظام لا يدعو إلى توزيع الثروة على مبدأ المساواة Equitable ، بل يدعو إلى توزيع الثروة على مبدأ العدل Equitable ، والذي يقرأ القرآن الكريم يتضح له وضوح الشمس في وسط النهار ، أن هذا الكون الشاسع

<sup>&#</sup>x27; - الآية ٩٩ سورة المائدة .

<sup>·</sup> \_ الآية ٥٠ سورة آل عمران .

<sup>ً</sup> ـ راجع : محمد فتحي عثمان ، من أصول الفكر السياسي الإسلامي ، مرجع سابق ، ص ص ٢٥ ـ ١٥٨ .

لا أثر فيه للتوزيع المتساوي في أية ناحية من نواحيه ، والتوزيع المتساوي إنما هو شميء تأباه الفطرة نفسها ، ولذلك ، فالإسلام لا يقول بوجوب توزيع أدوات الإنتاج والمنتجات على قدم المساواة ، بل هو يقول بوجوب التوزيع على أساس العدل ، لتحقيق التوزيع العادل ، وهو يضع طائفة من القواعد والالتزامات (') .

والعدالــة الاقتصادية التي تُمكن كل قادر على العمل أن يعمل ، وأن يكون تكافئ الفـرص أمر متاح للجميع ، ولذلك امتنع عمر عن تمليك أرض السواد للفاتحين حتى لا يكون هناك الغنى القادر والفقير المحروم ..

والإمام (مالك) يقرر أن الركاز ـ المعادن والبترول وكل ما يستخرج من الأرض كالذهب وغيره ـ يكون ذلك ملكا للدولة وليس لأحد من الناس ... والإسان المسلم يطلب العدل ويسعى إليه ويحققه ، حتى ولو على نفسه ، ويقيمه على أحب السناس إليه ، ويذكر أن عبد الله بن رواحة بعثه النبي على يحصي على أهل خيبر ثمارهم وزرعهم / أي يحسب نتاج زراعتهم ليأخذ حق الله في الزكاة / فأراد أهل خيبر أن يرشوه ليرفق بهم / أي ليحسب العشرة خمسة / فقال لهم : والله لقد جنتكم من عند أحب الخلق إلى ولائتم أبغض إلي من أعدائكم من القردة والخنازير وما يحملني حببي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم .. فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض )(۲) .

قال يحي الغساني: لما ولاتى عمر بن عبد العزيز بلاد الموصل قدمت ، فوجدتها من أكثر البلاد سرقه ونهبا ، فكتبت إلى عمر أعلمه حال البلاد وأسأله أأخذ الناس بالظنة وأضربهم على التهمة ، أو آخذهم بالبينة وما جرت عليه السنة ؟ ، فكتب عمر إلى يحمى ) .. لابد أن آخذ الناس بالبينة وما جرت عليه السنة ، فان لم يصلحهم الحق فلا أصلحهم الله ..

<sup>&#</sup>x27; ـ راجع : أبو الأعلى المودودي ، مفاهيم إسلامية حول الدين والدولة ، الكويت ، دار القلم ، ١٩٧٧م ، ص ١١٢٠ .

ا ـ تفسير ابن كثير .

قال يحيي .. ( ففعلت ذلك .. فما خرجت من الموصل حتى كانت من أصلح البلاد وأقلها سرقة ونهبا ) (')...

وخلاصـة ما تقدم أن العدل ركن أساسي من أساس قيام الدولة وبقائها والعدالة الشـاملة بجميـع أنواعهـا حتى بين الأولاد من الأب والأم ولهذا يقول عبد الله بن مسعود : (أمرنا رسول الله عن أن نعدل بين أولادنا حتى في القبل )(١) وعلى الحاكم العام أن يكون عادلا خاصة عندما يختار معاونيه فلا يؤثر قريبا لقرابته أو لقربه ولا يقدم أحـدا لهوي ، وأن يختار الولاة (الوزراء والمحافظون) من الشخصيات التي تتسـم بالصلاح والتقوى والرفق وسعه الأفق ، ففي حديث عن رسول الله عن : (من ولى من أمر أمتي شيئا فأمر أحدا /أي ولي رجلا / وهو يجد من هو أصلح منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين) (١) ...

ويقول حديث الرسول على الذي رويً عَنْ عَمْرِو بْنِ دينَارِ : (عَنْ عَمْرِو بْنِ أُوسِ عَسْنَ عَمْرِو بْنِ أُوسِ عَسْنَ عَنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقَيَامَةُ عَسْنَ عَنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقَيَامَةُ عَسْنَ مَنْ نُورِ عَنْ يَمِينِ الرّحْمنِ عَزّ وَجَلً وكَلْتَا يَدَيْهِ يمينُ الَّذِينَ يعْدلُونَ في حَسْمَ مَ وَأَهْلِهِمْ وَمَا وَلُوا )(') ...

ويوض النبي الكريم ه في حديثه أكثر من ذلك فيقول فيما روي عَنْ عَبْد السرَّحْمَنِ بْنِ شَمَاسَةَ قَالَ : ( أَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ هِ أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْء ، فَقَالَتْ : أُخْيِرُكَ بِمَا سَمَعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّه هُ كَان يَقُولُ : في بَيْتِي هَذَا : ( اللَّهُمَّ مَنْ ولِي مِنْ أَمْسِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ أَمْسُولُ اللَّه هُ عَلَيْه ، وَمَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَاشْفَقُ عَلَيْه ، وَمَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَاشْفَقُ عَلَيْه ، وَمَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَاشْفَقُ عَلَيْه ، وَمَنْ وَلِي مَنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ

<sup>&#</sup>x27; \_ السيوطى في كتابه تاريخ الخلفاء .

<sup>&</sup>quot; \_ رواه البخاري في صحيحه .

<sup>&</sup>quot; ـ رواه الحاكم

<sup>&#</sup>x27; \_ رواه الإمام أحمد ٢٠٤٤.

<sup>&</sup>quot; \_ رواد الإمام أحمد ٢٣٤٨١ ورواه أيضا الإمام مسلم في صحيحه ٣٤٠٧ .

# ٨ ـ حقوق الإنسان من خلال العدالة الاجتماعية:

نقد نسادى الإسلام بعدالة اجتماعية واسعة المفهوم متعددة الأوجه لحفظ كرامة المسلم وغير المسلم في المجتمع الإسلامي، فالعدالة في الإسلام وقبل كل شيء عدالة إنسانية شاملة لكل جوانب الحياة الإنسانية ومقوماتها ، وليست مجرد عدالة اقتصادية محدودة ، وهي إذن تتناول جميع مظاهر الحياة وجوانب النشاط فيها ...

كما تتناول الشعور والسلوك والضمائر والوجدانيات والقيم التي تتناولها هذه العدالسة : فليست القيم الاقتصادية وحدها وليست القيم المادية على وجه العموم ، وإنما هي ممتزجة بها القيم المعنوية والروحية ، فالخطين الكبيرين اللذان يسير فيهما الإسسلام في تحقيق العدالة الاجتماعية همي : الوحدة المطلقة المتعادلة والمتناسقة والستكامل العام بين الأفراد والجماعات ، وإذا كان من الظلم الاجتماعي أن تطغى مطامح الفرد ومطامعه على الجماعة ، فإنه من الظلم كذلك أن تطغى الجماعة على كيان الفرد وطاقته ...

فسلا ينبغي أن يغفل حق الفرد في انطلاق نشاطه في الحدود التي لا تضار بها الجماعة ولا يضسار بها هذا الفرد ذاته ، ولا تصطدم بأهداف الحياة أيضاً ، فالحياة تعاون وتكامل في نظر الإسلام: لا حرب ولا تنازع ولا خصام ولا اصطدام ، كما أنها انطلاق للطاقات الفردية والعامة وليست كبتاً وحرماناً وسجناً وكل ما ليس حراماً فهو مباح ..(') ...

ولذلك تمثلت أركان العدالة الاجتماعية في الإسلام في أسس عديدة منها:

- التحرير الوجداني البشري المطلق: والتحرر الوجداني يكون بالإيمان، الذي حرر الوجدان البشري تحريراً مطلقاً وكاملاً بعدما كفل في الوقت ذاته حاجات الجسد وضرورات الحياة بحكم الأوضاع وبحكم الضمير وبحكم القانون سواء، ولقد بدأ الإسلام بتحرير الوجدان البشري من عبادة أحد غير الله ومن الخضوع لأحد غير الله، فما لأحد عليه غير الله من سلطان، وما من أحد

<sup>&#</sup>x27; \_ راجع سيد قطب ، العدالة الاجتماعية ، مرجع سابق ، ص ص ٢٨ - ٣٠ .

يميسته أو يحييه في الأرض ولا في السماء ، وليس بينه وبين الله وسيط ولا شفيع ، والله وحده هو الذي يستطيع والكل سواه عبيد لا يملكون لأنفسهم ولا لغيسرهم شيئاً ، فإذا تحرر الوجدان من شعور العبادة والخضوع لعبد من عباد الله ، وامستلأ بالشسعور بأنه على اتصال كامل بالله ، لم يتأثر بشعور الخوف على الحياة أو الخوف على الرزق أو الخوف على المكانة ، لأن هذا شعور خبيث يغض من إحساس الفرد بنفسه ، وقد يدعوه إلى قبول الذل وإلى التنازل عـن كثير من كرامته وكثير من حقوقه ، ولكن الإسلام لشدة حرصه على أن يحقق للناس العزة والكرامة وأن يبث في نفوسهم الاعتزاز بالحق والمحافظة على العدل ، وإن يضمن بذلك كله ، علاوة على التشريع ، عدالة اجتماعية مطلقة ، لا يفرط فيها إنسان ، لهذا كله يعنى عناية خاصة بأن يقاوم الشعور بالخوف على الحياة وعلى الرزق وعلى المكانة ، فالحياة بيد الله وليس لمخطوق قدرة على أن ينقص هذه الحياة ساعة أو بعض ساعة ولذلك ، يحارب الإسلام القيم المادية الطاغية والعادات السيئة حتى يحصل المسلم على حقـه في الحرية والعدالة الكاملة ، ويأخذ الإسلام الأمر من وجوهه كلها ومن مناحيه جميعاً ، فينسبه على تحريسر الوجدان تحريراً مطلقاً لا يقوم على المعنويات فحسب ولا على الاقتصاديات وحدها ، ولكن يقوم عليهما جميعاً لقسول الله تعالى " وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنسَ نصيبَكَ مِنَ الدُّنيَا وَأَحْسِسَن كَمَـا أَحْسَسَنَ السَّلَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغ الْفَسَادَ في الأَرْض إنَّ اللَّهَ لا يُحبُّ الْمُفْسِدِينَ " (') ، فعلى الإنسان أن يعرف للحياة واقعها وللنفس طاقتها ويستثير في الطبيعة غاية أشواقها وأعلى طاقاتها ، ويدفع بها إلى التحرر الوجدانسي كاملاً صريحاً ، فبغير التحرر الكامل لن تقوى على مقاومة عوامل الضعف والخضوع والعبودية ، ولن تطلب نصيبها من العدالة الاجتماعية ولن تصبر على تكاليف العدالة حين تمنحها .

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ٧٧ سورة القصص .

- المساواة الإنسانية كاملة : قرر الإسلام مبدأ المساواة باللفظ والنص ليكون كل شبىء واضحاً ومقرراً منطوقاً ، وفي الوقت الذي كان بعضهم يدعي ويصدق أنسه من نسل الآلهة ، الخ ، في هذا الوقت جاء الإسلام ليقرر وحدة الجنس البشسري في المنشأ والمصير في المحيا والممات ، وفي الحقوق والواجبات ، وأمام الله ، وفي الدنيا والآخرة : لا فضل لشخص على شخص إلا بالعمل الصالح ولا كرامة إلا للأتقى .

فالسنفس البشرية نفس واحدة ، وقد خلق الله منها زوجها ، وقد بث الله منهما الرجال والنساء ، فالناس جميعاً من أصل واحد ، وهم إخوة في النسب وهم متساوون في الأصل والنشأة ولهذا يقول الحق سبحانه : "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَاحِدَة وَخَلَقَ مَنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مَنْهُمَا رَجَالاً كَثيرًا ويَسَاء .. " (') ...

فليست الشعوب والقبائل للتفاخر أو التناحر ، بل لتتعارف وتتآلف وكلها عند الله سواء لا تفاضل إلا بالتقوى ...

وف الحديث الشريف الذي روي عن أبني سلّمَة بن عَبدالرَّحْمَن أَنَّ أَبَا هُرَيْرة قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللَّه على حين أَنْزَلَ اللَّه ( وَأَنْذِرْ عَشْيِرتَكَ الأَقْرَبِينَ ) قَالَ : (يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ أَوْ كَلْمَة نَحْوَهَا اشْنَرُوا أَنْفُسَكُمْ لا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّه شَيْئًا ، يَا بَنِي عَبد مِنَاف لا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّه شَيْئًا ، يَا بَنِي عَبد مِنَاف لا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّه شَيْئًا ، وَيَا فَاطِمَة بِنْتَ مُحَمَّد : ويَا صَعْفِيَة عَمَّا مَنْ اللَّه لا أُغْنِي عَنْكُ مِنَ اللَّه شَيْئًا ، وَيَا فَاطِمَة بِنْتَ مُحَمَّد : سَلِينِي مَا شَنْتِ مِنْ مَالِي لا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّه شَيْئًا ، وَيَا فَاطِمَة بِنْتَ مُحَمَّد : سَلِينِي مَا شَنْتِ مِنْ مَالِي لا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّه شَيْئًا ، () ...

وأما بين الجنسين فقد كفل للمرأة مساواة تامة مع الرجل من حيث الجنس والحقوق الإنسانية ، ولم يقرر التفاضل إلا في بعض الملابسات المتعلقة بالاستعداد الجسدي والنفسي أو التبعة أو الدرجة ، مما لا يؤثر على حقيقة الوضع الإنساني للجنسين ، فحينما يتساوى الاستعداد والدرجة والتبعة تساويا فتكون المسئولية على الواجبات والالتزام بالحقوق ، وحيثما اختلف شيء من ذلك فإن التفاوت يقدر بقدره ،

<sup>&#</sup>x27; - الآية ١ سورة النساء .

<sup>&</sup>quot; ــ رواه اليبخاري ٤٣٩٨ ، ومسلم ٣٠٥ ، والنسائي ٣٥٨٦ وأحمد ٩٤١٧ والدارمي ٢٦١٦ .

فهما من الناحية الدينية والروحية متساويان ، ومن ناحية الأهلية للتملك والتصرف الاقتصادي يتساويان ، فالمساواة من خلال العدالة متحققة...

# ٩ العدالة في الإسلام للإنسانية جمعاء:

لقد تجاوز الإسلام بالمؤمنين القيم الاقتصادية البحته ، وأخذ الناس إلى سائر القيم التي تقوم الحياة عليها ، وهذا الأمر يجعل المسلم أقدر على إيجاد توازن وتعادل في المجتمع ويجعل الإسلام قادراً على تحقيق العدالة في الدائرة الإنسانية كلها ، ويعفي الإنسان من التفسير الضيق للعدالة كما تفهمها الشيوعية مثلاً ، فالعدالة في نظر الإسلام مساواة إنسانية ينظر منها إلى تعادل جميع القيم بما فيها القيم الاقتصادية البحتة ، وهي على وجه الدقة تكافؤ الفرص وترك المواهب بعد ذلك تعمل في الحدود التي لا تتعارض مع الأهداف العليا للحياة ...

ولذلك ، فلقد قرر الإسلام مبدأ تكافق الفرص ومبدأ العدالة بين الجميع ، ثم ترك السباب مفتوحاً للتفاضل بالجهد والعمل والإنتاج ، ثم إن المجتمع المسلم يتميز عن غيره من المجتمعات بأن فيه قيما أخرى غير القيم الاقتصادية كما قال المولى الكريم : ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَنْدَ اللَّه أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)(') .

ويقول المولى عز وجل : (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (٢) ..

وقال سبحاته : (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةَ الدُنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلا ) (٢) ·

وهسناك قيماً أخرى غير القيم الاقتصادية البحتة يحسب الإسلام حسابها ويجعلها هسى القيسم الحقيقية للمجتمع ويجعل منها وسيلة للتعادل في المجتمع ، حين تتفاوت الأرزاق المالية بين الناس بأسباب التفاوت المعقولة والقائمة على الجهد والموهبة لا

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ١٣ سورة الحجرات.

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية ١١ سورة المجادلة .

<sup>&</sup>quot; ــ الآية ٤٦ سورة الكهف .

على الوسائل التي يضعها البشر ليستطيعوا من خلالها هدم بعض المجتمعات أو استغلال الآخرين لإذلالهم ، وهذا الأسلوب يرفضه الإسلام ويحرمه تحريماً تاماً ..

ولذلك لا يفرض الإسلام المساواة الحرفية في المال لأن تحصيل المال تابع لاستعدادات غير متساوية فالعدل المطلق يقتضي أن تتفاوت الأرزاق وأن نفضل بعض الناس على بعض لما فيها مع تحقيق العدالة الإنسانية بإناحة الفرص المتساوية للجميع ، فلا يقف أمام فرد حسب ولا نشأة ولا أصل ولا جنس ولا قيد واحد من القيود التي تغل الجهود (') ..

لهدذا ، نرى أن العدالة يوم أن سادت دنيا الناس هدأت النفوس ، وأمن كل شخص على حقه ، فلا ظُلم لأحد على أحد واختفت الرشوة من دنيا الناس ، لأن الرسول ها لعن الراشي والمرتشي والرائش وهو الذي يسعى بين الطرفين لتسهيل الأخذ وفي ذلك ضياع لحقوق الآخرين ، فالعدالة في الإسلام مطلقة ، وبتحقيقها يسود بين الناس الأمن والراحة والمساواة ...

فالكل في ظلالها آمن على حقه ، ويعمل باجتهاد وجد وصبر ومصابرة ، لا يخاف أحد ظلم الآخر ، ولا يخاف من اعتداء شخص عليه ، وهو آمن بأن ثمرة عمله وسعيه له ولذريته من بعده وأنه سوف يرى ثمرة عمله وإخلاصه وأمانته ..

ونجد أن دولة الإسلام تلتزم بتحقيق العدالة بأوسع معانيها وفي شتى المجالات السياسية والإدارية والقضائية والاجتماعية والدولية ، ويتضمن ذلك حماية الحقوق والحسريات العامة والمساواة وممارسة الدكم على الشورى بمعانيها السياسية والفنية:

- ففي المجال الاقتصادي تستهدف الدولة الإسلامية في سياستها الاقتصادية تحقيق عمارة الأرض وتحقيق سبل العيش الكريم لرعاياها مع تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع ثروات الدولة وخدماتها ، استرشاداً بقوله تعالى : " .. كي لا يكون دُولة بَيْنَ الأغْنيَاء منكم ... (') ...

<sup>&#</sup>x27; - راجع سيد قطب ، العدالة الاجتماعية في الإسلام ، مرجع سابق، ص ص ٣٠ - ٣٠ .

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية ٧ سورة الحشر.

فالماكية الشرعية مقررة ومصونة في الإسلام ، ونجد عدالة الإسلام شاملة وتحكم تعاملها مع المسلمين وغير المسلمين في داخل الدولة وخارجها وفي العالم كله وإلى هاذا أشار الله الحسق سبحاته في قوله: " لا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ الذّينَ لَمَ يُقَاتِلُوكُمْ في الدّينِ ولَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّه يحبِبُ المُقْسَطِينَ "(') ...

فالإسلام لم يستعمل القوة ضد أتباع الأديان السابقة للإسلام وإنما استعمل القوة لصد العدوان ولو صدرت من المسلمين على المسلمين أنفسهم .

والبعد عن الظلم سمة الشخصية الصالحة المتزنة العاقلة لأنها لا تقبل أن تظلم الذلك فهسي تبستعد عن ظلم الآخرين لأنها تدرك أن الظالم لا صديق له ولا شفيع وتسدرك ما قاله الحق سبحانه محذراً من الظلم: "مَا للظّالمينَ مِن حَميم وَلا شفيع يُطَاعُ "()، وقال سبحانه: "وَمَا للظّالمينَ مِن نَصير "()، وعن جابر رضى الله عينه أن رسول الله على قال: "اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ٠٠ "()، ويحذرنا الرسول الكريم على من عاقبة الظلم حين يقول في حديث عن عائشة رضي الله عنها حين قالت لأبي سلمة عندما جاءها يحدثها عن خصومة بينه وبين بعض الناس: "يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنْبِ الأَرْضَ فَإِنَّ النَّبِيِّ عِلَى قَالَ مَن ظَلَمَ قِيدَ شَبْرِ مِنَ الأَرْضِ طُوقَة مِن الله سنبع أرضين "(°)، ويعني أن من ظلم قدر شبر كلفه الله نقل ما ظلم منها في القيامة إلى المحشر ويكون كالطوق في عنقه، وهي عاقبة فظيعة للظالم، كما أن الله يعاقب الظالم دنيويا وأخرويا بظلمه ...

قَــال الرســول الكــريم ﷺ : " إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته ، ثم قرأ " وكَذَلـكَ أَخْـدُ رَبِّكَ إِذَا أَخَدَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ " الآية ١٠٢ سورة

<sup>&#</sup>x27; \_ الآبة ٨ الممتحنة .

٢ \_ الآية ١٨ سورة غافر .

<sup>&</sup>quot; ــ الآية ٧١ سورة الحج .

أ \_ رواه مسلم .

<sup>°</sup> \_ رواه البخاري ٢٢٧٣ ومسلم ٣٠٢٥ وأحمد ٢٣٢١٧.

هود " (') • وقال ه في حديث آخر " من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذت من سيئات صاحبه فحمل عليه "(')

\_ كما أن القضاء في الإسلام عام يسوي بين الناس بالعدل ، فالقضاء يعني إنصاف المظلومين بالعدل ودون تمييز ...

ويتميز الإسلام بأن القضاء فريضة على المجتمع كله أي فرض كفاية ، ودستور القضاء في الإسلام بينه معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما وجهه رسول الله ه إلى اليمن كما جاء في الإسلام بينه معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما وجهه رسول الله ه إلى اليمن كما جاء في الحديث الذي حَدَّثنا به حَفْصُ بنُ عُمَر : (عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنِ عَسِنِ الْحَسارِثِ بنِ بَنِ شُعْبَةَ عَنْ أَنَاسٍ مِنْ أَهْلِ حَمْصَ مِنْ أَصْدَابِ مُعَاذ بن جبل أَنَّ رَسُولَ اللَّه هُ لَمَا أَرْاد أَنْ يَبْعَثُ مُعَاذاً إِلَى الْيَمَن قَالَ كَيْفَ تَقْضِي بِكتَابِ اللَّه قَالَ قَانَ لَمْ تَجِد في كتَابِ اللَّه قَالَ قَبِسُنَة رَسُولِ اللَّه هُ وَلا في كتَابِ اللَّه قَالَ أَجْتَهِ مُعَادًا اللَّه هُ وَلا في كتَابِ اللَّه قَالَ أَجْتَهُ رَسُولِ اللَّه لِهُ وَلا أَلُو فَصَرَبَ رَسُولُ اللَّه عِلْ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَقَقَ رَسُولِ رَسُولِ اللَّه لِمَا يُرضى رَسُولَ اللَّه لَا أَنْ وَسُولُ اللَّه لَا أَنْ وَسُولُ اللَّه لَا أَنْ وَسُولُ اللَّه لَا أَنْ وَسُولُ اللَّه لَاللَّه اللَّه لَا أَنْ وَسُولُ اللَّه لَا أَنْ وَسُولُ اللَّه لَا اللَّه لَا أَنْ وَالْ أَنْ وَاللَّهُ اللَّه لَا أَلُو وَقَالَ اللَّه لَا اللَّه لَا اللَّه لَا اللَّه لَا اللَّه لَا اللَّه لَاللَه لَا اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه المَا يُرضَى رَسُولُ اللَّه المَا يُرضَى واللَّه اللَّه ال

ثم ما جاء في كتاب الفاروق أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حيث قال: "إن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له .. وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يخاف ضعيف من جورك .. البينة على المدعي واليمين على ما أنكر ، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرّم حلالاً ، ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نقسه في هديت فيه لرشدك أن تراجع الحق ، فإن الحق قديم لا يبطل ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل .. الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لهم يبلغك في القرآن العظيم والسنة ، ، ثم اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور عند

۱ ــ متفق علیه .

ل \_ رواه البخاري.

<sup>&</sup>quot; ــ رواه أبو داود ٣١١٩ .

ذلك ، فاعمد إلى أحبها وأقربها إلى الله تبارك وتعالى وأشبهها بالحق .. اجعل الممدعي أمداً ينتهي إليه فإذا أحضر بينة أخذ بحقه وإن عجز عنها استحللت عليه القضاء ، فإن ذلك أبلغ في العذر وأجل للعمى .. المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً في قذف أو ظنيناً في ولاء أو قرابة أو مجرباً عليه شهادة زور ، فإن الله تعالى تسولى منكم السرائر ودراً عنكم بالبينات ، إياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس ..." ولقد سن عمر مبدأ استقلال القضاء عن كل سلطان حتى سلطان الإمام ، ففي سنوات حكمه سأل رجلاً له قضية : ما صنعت ؟ ، فقال الرجل : قضي على بكذا ، قال عمر : لو كنت أنا لقضيت بغير ذلك ، فقال صاحب القضية : فما يمنعك والأمر إليك ؟ ، فقال عمر : لو كنت أردك إلى كتاب الله أو إلى سنة نبيه ه ، لفعلت ولكني أردك إلى رأيي والرأي مشترك ، ولذلك فمن الآداب المطلوبة للقاضي ألا يشتري بنفسه ولا بوكيل معلوم حتى لا يسامح في البيع ، وكان الخليفة عمر بن عبد العزيز يقول : تجارة الولاة مفسدة وللرعية مهلكة ، فكان يعني القضاة بسعة الرزق عن التكسب والاتجار (') ،

#### ١٠ ــ العدل في حياة النبي على :

وفى التطبيق الإسلامي لحقوق العدالة بصفتها حق للجميع والقيمة العليا والأساسية في الفكر وفى الشريعة الإسلامية وفى التطبيق الإسلامي أيضا في حياة المسلمين ، لذلك نجد رسول الله الله يعطى نماذج تطبيقية لأهمية قيمة العدالة في حياة المسلمين بصفتها الحق الأصيل للكافة والقيمة العليا التي تشكل مختلف القيم الأخرى سياسيا واجتماعيا ، فهي قيمة القيم .. ونحن نستعرض بعضا من جوانب هذا التطبيق في حياة النبي على :

\_ أخرج البخاري عن عروة أن امرأة سرقت في عهد رسول الله على في غزوة الفتح، ففرع فومها إلى أسامة بن زيد رضي الله عنهما يستشفعونه ، قال

<sup>&#</sup>x27; \_ راجع : عباس محمود العقاد ، الديمقراطية في الإسلام ، القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٧١م ، ط٤ ، ص ص ١١٢هـ ٠ ١١ .

عسروة: فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله يق وقال: أتكلمني في حد من حدود الله تعالى ؟، فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله ، فلما كان العشسي قام رسول الله يق خطيباً فأثني على الله بما هو أهله ثم قال: "..أما بعد! فإنما هلك الناس أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضيعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ".ثم أمر رسول الله يق بتلك المرأة فقطعت يدها ، فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت ، وقالت عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها "كانت تأتى بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله "().

وفي مجال تطبيق العدل على غير المسلمين ممن يعيشون في المجتمع الإسلامي وهم أهل نمسة نقراً قول رسول الله على فقال " من ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته فأنسا حجيجه ، ومن كانت له حرمة في دمه فله من مثله والعدل عليه مثلها ، فانهم ليسوا بعبيد فتكونوا من تحويلهم من بلد إلى بلد في سعة ، ولكنهم أحرار أهل الذمة " وكان آخر ما تكلم فيه النبي على " احفظوني في ذمتى " (') ،

حما روي عنه ه " ألا مَنْ قَتَلَ نَفْسنا مُعَاهِدَا لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَدْمَةُ رَسُولِهِ فَقَدْ أَخْفَ رَبِدْمَا اللَّهِ فَلا يُرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسْيِرَةٍ سَبْعِينَ خَريفًا "(") ...

وقد ذكر الفقهاء أهل الذمة إذا تشاجروا في دينهم واختلفوا في معتقدهم لم يعارضوا فيه ولم يكفوا عنه ، وإذا تنازعوا في حق وترافعوا فيه إلى حاكمهم

<sup>&#</sup>x27; — رواه البخاري ومسلم ، راجع : محمد يوسف الكاندهلوي : حياة الصحابة ، جــ ، بيروت دار الكتب العلمية ، ط ١ ، ١٩٨٧م ، ١٤٠٧هــ ، ص ٦٨ .

<sup>&#</sup>x27; ــ رواه نافع عن ابن عمر .

لم يمنعوا منه ، فإذا ترافعوا فيه إلى حاكمنا حكم بينهم بما يوجبه دين الإسلام ، وتقام عليهم الحدود إذا آتوها ، ومن نقض منهم عهده أبلغ مأمنه ثم يكون حربياً ، ولأهل العهد والذمة إذا دخلوا دار الإسلام الأمان على أنفسهم وأموالهم • (') •

وطالبنا الرسول على بأن ننشر العدالة على أوسع نطاق ، فطلب من الحاكم أو القاضي أن يسمع الدعوى من الخصوم وأن يسمع من الطرفين لقوله على في وصيته للإمام على بن أبي طالب قال : ( بَعْثَني رَسُولُ اللَّه على إلَى الْيَمَن ، قَالَ : فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّه على إلَى الْيَمَن ، قَالَ : فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّه عَلَى الْيَمَن ، قَالَ : فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّه تَبْعَثُني إلَى قَوْم أَسْنَ مَنِي وَأَنَا حَدِيثٌ لا أَبْصِرُ الْقَضَاء ؟ ، قَالَ : فَقَالَ : فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدري ، وقَالَ : اللَّهُمُ ثَبِّتُ لِسَانَهُ وَاهْد قَلْبَهُ ، يَا عَلِي إِذَا جَلَسَ إِلَيْكُ الْخَصْمَانِ فَلا تَقْض بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الآخَر كَمَا سَمِعْتَ مَن الأَولِ فَإِنَّكَ إِذَا خَلَقَ الْعَلَى الْقَضَاء ، قَالَ : فَمَا اخْتَلَفَ عَلَيَ قَضَاء بَعْدُ أُو مَا أَشْكُلُ عَلَي قَضَاء بَعْدُ أَو مَا أَشْكُلُ عَلَي قَضَاء بَعْدُ ) (\*) ،

<sup>&#</sup>x27; \_ راجع : عبد الكريم زيدان ، الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية ، الرياض ، الاتحاد الإسلامي للمنظمات الطلابية ، بدون تاريخ ، ص ١٩٠٠

<sup>.</sup>  $^{1}$  \_ رواه أحمد بن حنبل في مسند العشرة المبشرين بالجنة رقم  $^{1}$  .

\_ رواه أحمد بـن حنبل في مسند المكثرين ٢٨٤٤ و في مسند البصريين ١٩٤٠٩ والبخاري

- وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت : جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله يخ في مواريث قد درست ليس لهما بينه :

جباء في الحديث الشريف للنبي عن الذي روي عَن عَبْد اللّه بن رافع عَن أُمْ سَسَلُمَةً قَسَالَت : جَساءَ رَجُسلانِ مِنَ الأَنصَارِ يَخْتَصِمانِ إِلَى رَسُولُ اللّه عن في مَوَارِيستُ بَيْسَهُمَا قَسْد دُرِسَت لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيْنَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه عِنْ : "إِنَّكُمْ مَوَارِيستُ بَيْسَهُمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعْلَ بَعْضَكُم الْحَن بِحُجَّتِه ، أَوْ قَد قَالَ لحُجَّتِه مِن تَخْتَصِمُونَ إِلَي وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعْلَ بَعْضَكُم الْحَن بِحُجَّتِه ، أَوْ قَد قَالَ لحُجَّتِه مِن بَعْضِ فَإِنِّي وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعْلَ بَعْضَكُم الْمَن بُوبَتِه ، فَمَن قَضَيَتُ لَهُ مِن حَقَ أَخِيه شَيْنَا فَسَلا يَسَلُحُدُهُ ، فَإِنَّهُ سَلَمًا في عَنْقه يَوْمَ فَسَالًا لَيْ اللّهُ عَلَى الرّجُلانِ ، وقَالَ كُلُ وَاحد مِنْهُمَا : حَقِّي لأَخِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَنْ : " أَمَا إِذْ قُلْتُمَا فَاذَهْبَا فَاقْتَسِمَا ثُمَّ تَوَخَيًا الْحَقَ ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ لِيَحْلِلْ كُلُ وَاحد مَنْكُمَا صَاحبَهُ " (').

روى عَن أَبِي سَعِيد الْخُذرِيِّ قَالَ: (جَاءَ أَعْرَابِيٍّ إِلَى النَّبِيِّ هِ يَتَقَاضَاْهُ دَنِ كَانَ عَلَيْهِ فَاشْنَدُ عَلَيْهُ فَاشْتَدِي ، فَانْتَهْرَهُ أَصْحَابُهُ وَقَالُوا: وَيَدْحَكَ تَدْرِي مَنْ تُكَلِّمُ ؟ ، قَالَ :إِنِي أَطْلُبُ حَقِّي ...

فَقَالَ النَّبِيُ ﴿ : (هَلا مَعَ صَاحِبِ الْحَقِّ كُنْتُمْ) ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى خُولَةَ بِنْتَ قَيْسِ فَقَالَ لَهَا : إِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرُ فَأَقْرَضِينَا حَتَّى يَأْتِينَا تَمْرُنَا فَنَقْضِيكِ ، فَقَالَتَ : نَعَمَ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ : فَأَقْرَضَنَتْهُ فَقَضَى الآغِرَابِيُّ وَأَطْعَمَهُ ، فَقَالَ أُوقَيْتَ إِلَيْ الْنَاسِ إِنَّهُ لا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ أُوفَى السِلَّهُ لَسِكَ ، فَقَالَ : أُولَئِكَ خِيَارُ النَّاسِ إِنَّهُ لا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ فيها حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَع ) أي من غير أن يصيبه أذى يقلقه ويزعجه "(').

- وعن خوله بنت قيس امرأة حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنهما قالت: كان على رسول الله ه وسق من تمر لرجل من بنى ساعدة ، فأتاء يقتضيه فأمر رسول الله رجلا من الأنصار أن يقضيه ،فقضاه تمرا دون نمره ،فأبى أن

<sup>&#</sup>x27; ـ رواه أحمـد في مسند الأنصار ٢٥٤٩٢ وأبوداود ٣١١٢ ، وراجع حياة الصحابة ص ٧٠،٦٩ حــ ٢.

ا ـ رواه ابن ماجه ۲٤۱۷.

يقبله ،فقال: أترد على رسول الله يخ ؟ قال : نعم ومن أحق بالعدل من رسول الله يخ ، فاكتصلت عينا رسول الله يخ بدموعه ثم قال : صدق ، ومن أحق بالعدل منى ، لا قدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من شديدها ولا يتعتعه ، ثم قال : يا خوله : عديه وأقضيه ، فأنه ليس من غريم يخرج من عند غريمه راضيا إلا صلت عليه دواب الأرض ونون البحار وليس من عبد يلوى غريمه وهو يجد إلا كتبت عليه في كل يوم وليلة إثما "(').

\_ ولقـد قـررت أول وثيقـة سياسية في الإسلام والتي تم إعلانها عقب هجرة الرسـول صـلى الله عليه وسلم إلى يثرب ، وإنشاء أول دولة إسلامية بها ، وهـي وثيقـة تسمى وثيقة المدينة والتي كتبها النبي محمد على بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم ، وجاء بهذه الوثيقة حقوق كثيرة متعددة للبشر كافة ...

ومنها مبدأ عدم جواز إقرار الظلم وإنما إرساء قاعدة العدل بأوسع معانيها الواجب إرساؤها بين المؤمنين وبينهم وبين اليهود من ساكني المدينة ، فلقد نصت المادة ١٣ من هذه الوثيقة الإسلامية الهامة على "أن المؤمنين المتقين أيديهم على كدل من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم (أي طلب دفعاً على سبيل الظلم )أو إثما أو عدوانا ، أو فساداً بين المؤمنين وأن أيديهم عليه جميعاً "....

كذلك نصبت المواد ١٥ ، و ٢١ ، ٣٦ ، ٤٧ على إقامة العدل بين الناس ، بمختلف جوانب وأشكال هذا العدل المراد بين المسلم والمسلم ، والمسلم وغير المسلم ، وهذه الوثيقة تعلى من شأن العدالة في المجتمع السياسي الإسلامي من خلال التطبيق الفعلي لقيمة العدالة (١) .

<sup>&#</sup>x27; \_ حياة الصحابة ، مرجع سابق ، ج ٢ ، ص ٧٠ رواه أحمد والطبراني .

ل \_ راجع : د · فزاد عبد المنعم ، أصول نظام الحكم في الإسلام ، مرجع سابق ، ص ص ٩٢ \_ . ٩٧ .

# ١١ - نماذج من تطبيق حقوق العدالة للبشر كافة

في حياة الخلفاء الراشدين والصحابة رضوان الله عليهم:

وكان الخافاء الراشدون والصحابة يسعون إلى تطبيق العدالة في كل مناحي الحياة باعتبار أن العدالة هي الحقوق الإنسانية الشاملة وقيمة القيم بصفتها القيمة العليا في المجتمع الإسلامي وفي الفكر الإسلامي ، ولأن سلوك الخلفاء الراشدين وسنتهم امتداد لسنة النبي ه ،ولذا ، سنتعرض لنماذج من التطبيق الإسلامي للعدالة في عهد الخلافة الراشدة التي وضحت العدالة تطبيقياً كأزهى ما تكون وفي حياة الصحابة رضوان الله عليهم .

- ١- نماذج من عدل أبى بكر الصديق رضى الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- أبوبكر الصديق رضى الله عنه خليفة رسول الله يقول في أول خطبة له بعد توليه الخلافة (الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله )
- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن أبا بكر الصديق رضى الله عنهم قام يوم الجمعة فقال: إذا كان بالغداة فأحضروا صدقات الإبل نقسم، ولا يدخل علينا أحد إلا بإذن. فقالت امرأة لزوجها: خذ هذا الخطام، لعل الله يرزقنا جملا. فأتى الرجل فوجد أبا بكر وعمر رضى الله عنهما قد دخلا إلى الإبل فدخل معهما. فالتفت أبو بكر فقال: ما أدخلك علينا؟ ، ثم أخذ منه الخطام فضربه. فلما فرغ أبو بكر من قسم الإبل دعا بالرجل فأعطاه الخطام، وقال: استقد. فقال له عمر: والله لا يستقيد ، لا تجعلها سنة. قال أبو بكر: فمن لي من الله يوم القيامة؟ ، فقال عمر: أرضه ؛ فأمر أبو بكر غلامه أن يأتيه براحلة ورحلها وقطيفة، وخمسة دنانير فأرضاه بها . (')

<sup>&#</sup>x27; \_ أخرجه البيهقى ، راجع حياة الصحابة ، المرجع السابق ص ٧١ .

- وعندما ولى أبو بكر عمر وأوصى بخلافته قال " إني استعملت عليكم عمر بن الخطاب ، فإن برَّ وعدل فذلك علمي به ورأيي فيه ، وإن فارق وبدَّل فلا علم لي بالغيب والخير أردت ولكل امرئ ما اكتسب "(')

٢ نماذج من عدل أمير المؤمنين الفاروق عمر رضى الله عنه: يقسول عمر بن الخطاب في وصيته لعبد الله بن قيس عندما ولاه القضاء "المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حد أو مجربا عليه شهادة زور "، وقال عمر أيضاً: (فأيما رجل كانت له حاجة أو ظلم مظلمة أو عتب علينا في خلق فليؤدني فإنما أنا رجل منكم )()، ويقول أيضاً: (وإني لأرجو إن عمرت فيكم يسيراً أو كثيراً أن أعمل بالحق فيكم إن شاء الله وألا يبقى أحد من المسلمين وإن كان في بيته إلا أن آتاه حقه ونصيبه من مال الله ، ولا يعمل إليه نفسه ولم ينصب إليه يوما) () . كما كتب عمر إلى أحد عماله: ( .. وأما العدل فلا رخصة فيه في قريب ولا بعيد ولا في شدة ولا رخاء ، والعدل وإن رئي لينا فهو أقوى وأطفأ للجور وأقمع للباطل من الجور).

- ولعمر باع طويل في العدل الاجتماعي ، حتى بين المسلم وغير المسلم ، لأن الجميع يتمـتعون بالحقوق ومنها رعاية الدولة الاجتماعية ، فلقد لقي عمر يهودياً يسأل ، فأرسل إلى خازن بيت المال فقال : انظر هذا فو الله ما أنصفناه ، إن أكلـنا شـبيبته ثم نخذله عند الهرم ، فالفقراء في الأمة هم المسلمون ، وهذا من المساكين عند أهل الكتاب ،

<sup>&#</sup>x27; ـ راجـع فـي هذا الأمر : د · محمد فتحي عثمان من أصول الفكر السياسي الإسلامي ، مرجع سابق ، ص ٢٤٦ ·

<sup>·</sup> \_ الطبري ٤/٥/١ .

<sup>&</sup>quot; ــ الطبري ١٦٦٤ .

<sup>&#</sup>x27; ــ الطبري ٣/٥٨٥ .

\_ وثـبت أن عمر بن الخطاب رُفِعَت إليه قضية فشهد رجل فقال له عمر: لست أعرفك ولا يضرك ألا أعرفك ، ثم قال لصاحب القضية: انت بمن يعرفك ، فقال رجـل مـن الجالسين: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين ، فقال عمر: بأي شيء تعـرفه ؟ ، قال : بالعدلة والفضل ، قال : هو جارك الأدنى الذي تعرف مدخله ومخرجه في ليله ونهاره؟ ، قال : لا ، قال عمر: فعاملته بالدينار والدرهم الذين يستدل بهما على الورع ؟ قال : لا ، قال عمر: فرافقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق ؟ قال : لا ، قال عمر: است تعرفه ) .

\_ وعـن الشـعبي قال: كان بين عمر وبين أبى بن كعب \_ رضى الله عنهما \_ خصـومة . فقـال عمر: اجعل بينى وبينك رجلا ، فجعلا بينهما زيد بن ثابت رضى الله عنه . فأتياه ، فقال عمر: أتيناك لتحكم بيننا ، وفى بيته يؤتى الحكم . فلما دخل عليه وستَّع له زيد عن صدر فراشه فقال : ها هنا أمير المؤمنين ! فقال له عمر: هذا أول جور جرت فى حكمك ولكن أجلس مع خصمي ، فجلسا بيـن يديـه . فادّعى أبى وأنكر عمر فقال زيد لأبى : اعف أمير المؤمنين من اليمين وما كنت لأسألها لأحد غيره . فحلف عمر ثم أقسم لا يدرك زيد القضاء حتى يكون عمر ورجل من عرض المسلمين عنده سواء (') .

\_ وعن زيد بن أسلم قال : كان للعباس بن عبد المطلب \_ رضي الله عنهما \_ دار جـنب مسجد المدينة . فقال له عمر رضي الله عنه : بعنيها ، فأراد عَمر أن يزيدها في المسجد ، فأبي العباس أن يبيعها إياه . فقال عمر : فهبها لي ، فأبي عليه . فقال : خذ بيني وبينك رجلا ، فأخذ أبي بن كعب رضي الله عنه ، فأختصـما إليه . فقال أبي لعمر : ما أري أن تخرجه من داره حتى تُرضيه . فقال له عمر : أرأيت قضاءك هذا في كتاب الله وجدته أم سنة من رسول الله ه ؟ فقال أبي : بل سنة من رسول الله ه . فقال عمر : وما ذاك ؟ فقال : إن سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام

<sup>&#</sup>x27; \_ أخرجه ابن عساكر والبيهقى ، المرجع السابق ص ٧١ .

- لما بني بيت المقدس جعل كلّما بني حائطاً أصبح منهدماً ، فأوحى الله إليه أن لا تبني في حق رجل حتى تُرضيه . فتركه عمر فوسعها العباس رضي الله عنهما بعد ذلك في المسجد(').

\_ وعن سعيد بن المسيب قال : أراد عمر رضي الله عنه أن يأخذ دار العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فيزيدها في المسجد ، فأبي العباس أن يعطيها إياه . فقال عمر : لآخذنها ، قال : فاجعل بيني وبينك أبي بن كعب رضي الله عنه . قال : نعم . فأتيا أبيا أبيا أبيا أبيا أفذكرا له . فقال أبي : أوحي الله إلى سليمان بن داود عليهما الصلة والسلام أن يبني بيت المقدس ، وكانت أرضاً لرجل فاشتري منه الأرض ، فلما أعطاه الثمن قال : الذي أعطيتني خير أم الذي أخذت منى ؟ قال : بل الذي أخذت منك . قال : فإني لا أجيز . ثم اشتراها منه بشيء أكثر من ذلك ، فصنع الرجل مثل ذلك مرتين أو ثلاثا ، فاشترط عليه سليمان عليه الصلاة والسلام إني ابتعتها منك علي حكمك فلا تسألني أيهما خير . قال : فاشتراها منه بحكمه ، فاحستكم اثني عشر ألف قنطار ذهبا . فتعاظم ذلك شئ هو لك فأنت أعلم ، وإن كنت تعطيه من رزقنا فأعطه حتى يرضي ، فقعل . قال : وأنا أري أن عباساً رضي الله عنه أحق بداره حتى يرضي . قال العباس : فإذا قضيت لي فإني أجعلها صدقة للمسلمين () .

\_ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: شرب أخي عبد الرحمن ، وشرب أبو سروعة عتبة بن الحارث وهما بمصر في خلافة عمر رضي الله عنه ، فسكرا . فلما أصبحا انطلقا إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو أمير مصر فقالا : طهرنا ، فإنا قد سكرنا من شراب شربناه . قال عبد الله : فذكر لي أخي أنه سكر فقلت : ادخل الدار أطهرك ولم أشعر أنهما قد أتيا عمروا . فأخبرني أخي أنه قد أخبر الأمير بذلك . فقلت لا تحلق اليوم على رؤوس الناس ، ادخل

<sup>&#</sup>x27; \_ المرجع السابق ص ٧٢ .

<sup>&</sup>quot; ــ المرجع السابق ص ٧٢ .

السدار أحسلقك ، وكانوا إذ ذلك يحلقون مع الحد ، فدخلا الدار . قال عبد الله : فحسلقت أخي بيدي ثم جلدهم عمرو ، فسمع بذلك عمر فكتب إلى عمرو رضى الله عسنهما :أن ابعث إلى بعبد الرحمن على قتب ، ففعل ذلك . فلما قدم على عمر رضى الله عنه جلده وعاقبه لما كان منه . ثم أرسله فلبث شهراً صحيحاً ثم أصابه قدره فمات ، فيحسب عامة الناس إنما مات من جلد عمر ، ولم يمت من جلد عمر (') .

\_ وعـن الحسن قال: أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى امرأة مغيبة كـان يدخل عليها فأتكر ذلك ، فأرسل إليها فقيل لها: أجيبي عمر ، فقال: يا ويـلها! ما لها ولعمر . فبينما هي في الطريق فزعت فضربها الطلق ، فدخلت داراً ، فألقت ولدها: فصاح الصبي صيحتين ثم مات : فاستشار عمر أصحاب النـبي ه فأشـار عليه بعضهم أن ليس عليك شئ ، إنما أنت دال ومؤدب ، وصمت على رضي الله عنه ، فأقبل عمر على على فقال : ما تقول ؟ قال : إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم ، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك ، أري أن ديـته عليك فإنك أفزعتها ، وألقت ولدها بسببك ، فأمر علياً رضي الله عـنه أن يقسم عقله (أي ديته) على قريش ، يعني يأخذ عقله من قريش لأنه أخطأ() .

\_ وعن عطاء قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر عماله أن يو آفوه بالموسـم . فـ إذا اجتمعوا قال : أيه الناس! إني لم أبعث عمالي ليصيبوا من أبشاركم ، ولا من أموالكم ؛ إنما بعثتهم سحجزوا بينكم ، وليقسموا فيئكم بينكم ، فمـن فعل به غير ذلك فليقم " . فما قام أحد إلا رجل ، قال ، فقال : يا أمير المؤمنين إن عاملك فلاناً ضربني مائة سوط . قال : فيم ضربته ؟ قم فاقتص منه . فقام عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين! إنك إن فعـلت هذا يكثر عليك وتكون سنة يأخذ بها من بعدك . فقال : أنا لا أقيد وقد

<sup>&#</sup>x27; ــ أخرجه البيهقي ، راجع المرجع السابق ص ٧٣ .

<sup>&#</sup>x27; \_ أخرجه البيهقي ، المرجع السابق ص ٧٣ ، ٧٤ .

رأيت رسول الله علي يقص من نفسه . قال : فدعنا لنُرضيه . قال : دونكم فأرضوه ، فافتدي منه بمأتي دينار كل سوط بدينارين (').

وعن أنس رضي الله عليه أن رجلاً من أهل مصر أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين! عائذ بك من الظلم! قال: عذت معاذا، قال: سابقت ابن عمرو ابن العاص فسبقته، فجعل يضربني بالسوط ويقول: أنا ابن الأكرمين. فكتب عمر إلي عمرو رضي الله عنهما يأمره بالقدوم ويقدم بابنه معه. فقال عمر: أين المصري ؟ خذ السوط فاضرب، فجعل يضربه بالسوط ويقول عمر: أضرب ابن الأكرمين. قال أنس: فضرب والله يضربه بالسوط ويقول عمر: أضرب ابن الأكرمين. قال أنس: فضرب والله القد ضربه ونحن نحب ضربه ؛ فما أقلع عنه حتى تمنينا أنه يرفع عنه. ثم قال للمصري: اضرب بالصرة على صلعة عمرو. فقال: يا أمير المؤمنين! إنسا ابنه الذي ضربني وقد استقدت منه. فقال عمر لعمرو: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟، قال: يا أمير المؤمنين! لم أعلم ولم يأتني()).

وعن يريد بن أبي منصور قال: بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عامله على السبحرين ابن الجارود أو ابن أبي الجارود أتي برجل يقال له أدرياس، قامت عليه بينة بمكاتبة عدو المسلمين، وأنه قد هم أن يلحق بهم فضرب عنقه وهو يقول: يا عمراه يا عمراه! ، فكتب عمر رضي الله عنه إلى عامله ذلك فأمره بالقدوم عليه ؛ فقدم فجلس له عمر، وبيده حربة. فدخل على عمر فعلى عمر لحيته بالحربة وهو يقول: أدرياس لبيك! إدرياس ليبك! وجعل الجارود يقول: يا أمير المؤمنين إنه كاتبهم بعورة المسلمين وهم أن يلحق بهم. فقال عمر: قتلته على همه وأينا لم يهمه لولا أن تكون سنة لقتلتك به(").

<sup>&#</sup>x27; \_ أخرجه ابن سعد ، المرجع السابق ص ٧٤ .

<sup>&#</sup>x27; \_ أخرجه ابن جرير ، المرجع السابق ص٧٠ .

<sup>&</sup>quot; \_ أخرجه ابن جرير ، المرجع السابق ص٧٥ .

- وعن زيد بن وهب قال : خرج عمر رضي الله عنه - ويداه في أذنه - وهو يقسول : يا لبيكاه ! يا لبيكاه ! قال الناس : ما له ؟ قال : جاءه بريد من بعض أمرائه أن نهراً حال بينهم وبين العبور ولم يجدوا سفناً . فقال أميرهم : اطلبوا لنا رجلاً يعلم غور النهر . فأتي بشيخ فقال : إني أخاف البرد وذلك في البرد فاكسرهه فأدخله فلم يلبثه البرد ، فجعل ينادي يا عمراه ! فغرق فكتب إليه . فأقسبل فمكث أياماً معرضاً عنه وكان إذا وجد علي أحد منهم فعل به ذلك . ثم قال : ما فعل الرجل الذي قتلته ؟ قال : يا أمير المؤمنين ! ما تعمدت قتله لم نجد شيئاً يعبر فيه وأردنا أن نعلم غور الماء ففتحنا كذا وكذا . فقال عمر : لرجل مسلم أحب إلى من كل شئ جئت به ، لولا أن تكون سنة لضربت عنقك ، فأعط أهله ديته ، واخرج فلا أراك(') .

- وعن جريسر أن رجلاً كان مع أبي موسى رضي الله عنهما فغنموا مغنما فأعطاه أبسو موسى نصيبه ولم يوفه ، فأبي أن يأخذه إلا جميعه فضربه أبو موسى عشرين سوطاً وحلق رأسه! ، فجمع شعره وذهب به إلي عمر رضي الله عسنه . فأخرج شعراً من جيبه فضرب به صدر عمر . قال : مالك ؟ فذكر قصته. فكتب عمر إلي أبي موسى - رضي الله عنهما : "سلام عليك! أما بعد ! فإن فلان بن فلان أخبرني بكذا وكذا وأني أقسم عليك إن كنت فعلت ما فعلت في ملأ من الناس فاقتص منك ، وإن كنت فعلت ما فعلت ما فعلت ما فعلت ما فعلت فعلت ما فعلت .

فلما دفع إليه الكتاب قعد للقصاص . فقال الرجل : قد عفوت عنه لله(١).

- وعن الحرماوي قال : كتب عمر بن الخطاب إلى فيروز الديلمي رضى الله عنهما :" أما بعد ! فقد بلغني أنه قد شغلك أكل اللباب بالعسل ، فإذا أتاك كتابي هذا فاقدم على بركة الله ، فاغز في سبيل الله " . فقدم فيروز فاستأذن على عمر ، فأذن له ، فزاحمه فتى من قريش . فرفع فيروز يده فلطم أنف القرشى

<sup>&#</sup>x27; - أخرجه البيهقي ، المرجع السابق ص ٧٥ .

<sup>&</sup>quot; - أخرجه البيهقي ، المرجع السابق ص ٧٥ ، ٦٧ .

، فدخـل القرشـي عـلي عمر مستدمي . فقال له عمر : من فعل بك ؟ قال : في في بروز ! وهـو علي الباب ، فأذن لفيروز بالدخول فدخل . فقال : ما هذا يا في بروز ؟ قال : يا أمير المؤمنين ! إنا كنا حديث عهد بملك ، وإنك كتبت إلي ولـم تكـتب إليه ، وأذنت لي بالدخول ولم تأذن له ، فأراد أن يدخل في إذني قبلي ، فكان مني ما قد أخبرك . قال رضي الله عنه : القصاص ! قال فيروز : قبل لابـد ؟ قـال : لابد . فجثي فيروز علي ركبتيه وتحدث بشيء قال سمعته من رسول الله يه ! ، سمعت رسول الله يه ذات غداة وهو يقول : قتل الليلة الأسود العنسي الكذاب ! قتله العبد الصالح فيروز الديلمي ! أفتراك مقتصاً منه بعد إذ المبرتني سمعت هـذا من رسول الله يه ! قال الفتي : قد عفوت عنه بعد إذ أخبرتني عـن رسول الله يه بهذا . فقال فيروز لعمر : أفتري هذا مخرجي مما صنعت وفرسـي وثلاثين ألفاً من مالي هبة له . قال : عفوت مأجوراً يا أخا قريش ، وأخذت مالاً(') .

\_ وعـن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاءت جارية إلي عمر بن الخطاب رضـي الله عـنه فقـالت : إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى احترق فـرجي . فقال لها عمر : هل رأي ذلك عليك ؟ قالت : لا . قال : فهل اعترفت له بشيء ؟ ،قالت : لا . فقال عمر : علي به ! ، فلما رأي عمر الرجل قال : أتعـذب بعـذاب الله ؟ ، قـال : يا أمير المؤمنين ! اتهمتها في نفسها . قال : أرأيـت ذلـك عليها ؟ ، قال : لا . قال : فاعترفت لك به ؟ ، قال : لا . قال : والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله هي يقول لا يقاد مملوك من مالكه ، ولا ولـد من والده لأقدتها منك ، وضربه مائة سوط ، وقال للجارية : اذهبي فأنت حرة لوجه الله وأنت مولاة الله ورسوله : أشهد أنني سمعت رسول الله هي يقول من حرق بالنار أو مثل به فهو حر وهو مولي الله ورسوله(٢) .

<sup>&#</sup>x27; \_ أخرجه ابن عساكر ، المرجع السابق ص ٧٦ .

<sup>&</sup>quot; \_ أخرجه الطبراني وابن عساكر والبيهقي ، المرجع السابق ص ٧٧ .

\_ وعن مكحول أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه دعا نبطياً يمسك له دابته عيند بيت المقدس فأبي ، فضربه فشجه . فاستعدي عليه عمر بن الخطاب رضي الله عينه ، فقال له : ما دعاك إلى ما صنعت بهذا ؟ ، فقال : يا أمير المؤمنين أمرته أن يمسك دابتي فأبي ، وأنا رجل في حدة فضربته . فقال : اجلس للقصاص . فقال زيد بن ثابت رضي الله عنه : أتقيد عبدك من أخيك ؟ ، فترك عمر رضي الله عنه القود وقضى عليه بالدية (') .

\_ وعن سويد بن غفلة رضى الله عنه قال: لما قدم عمر رضى الله عنه الشام قسام إليه رجل من أهل الكتاب فقال: يا أمير المؤمنين إن رجلاً من المؤمنين صنع بي ما ترى ، قال : وهو مشجوج مضروب . فغضب عمر رضي الله عنه غضبا شديدا ثم قال لصهيب رضى الله عنه: انطلق وانظر من صاحبه ، فأتنى به . فانطلق صهيب فإذا هو عوف بن مالك الأشجعي رضى الله عنه ! فقال : إن أمير المؤمنين قد غضب عليك غضباً شديداً فأت معاذ ابن جبل رضى الله عينه فليكلمه ، فإني أخاف أن يعجل إليك . فلما قضي عمر الصلاة قال : أين صهيب ؟ أجسنت بالسرجل ؟ ، قال : نعم . وقد كان عوف أتى معاذاً فأخبره بقصيته . فقام معاذ فقال : يا أمير المؤمنين ! إنه عوف بن مالك فاسمع منه ولا تعجل إليه . فقال له عمر : مالك ولهذا ؟ ، قال : يا أمير المؤمنين ! رأيت هذا يسوق بامرأة مسلمة على حماد ، فنخس بها ليصرع بها ، فلم يصرع بها فدفعها فصرعت فغشيها أو أكب عليها . فقال له :ائتنى بالمرأة فلتصدق ما قلت . فأتاها عوف فقال له ببوها وزوجها : ما أردت إلى صاحبتنا قد فضحتنا . فقالت : والله لأذهبن معه ! ، فقال أبوها وزوجها نحن نذهب فنبلغ عنك . فأتيا عمر رضى الله عنه فأخبراه بمثل قول عوف ، وأمر عمر باليهودي فصلب . وقال : ما على هذا صالحناكم ، ثم قال : أيها الناس ! اتقوا

<sup>&#</sup>x27; \_ أخرجه البيهقى ، المرجع السابق ص ٧٧ .

الله في ذمة محمد ، فمن فعل منهم هذا فلا ذمة له . قال سويد : فذلك اليهودي أول مصلوب رأيته في الإسلام(') .

وعن عبد الملك بن يعلى الليثي أن بكر بن شداخ الليثي رضي الله عنه وكان ممن يخدم النبي وهو غلام فلما احتلم جاء إلى النبي وه فقال : يا رسول الله! إني كنت أدخل على أهلك وقد بلغت مبلغ الرجال . فقال النبي وه السلهم! صدق قوله ولقنه الظفر . فلما كان في ولاية عمر رضي الله عنه وجد يهوديا قتيلا فأعظم ذلك عمر وجزع وصعد على المنبر فقال : أفيما ولأتي الله واستخلفني يفتك بالرجال ، اذكر الله رجلاً كان عنده علم إلا أعلمني . فقام السياس بكر بن شداخ فقال : أنا به . فقال : الله فجئت فوجدت هذا اليهودي في فقال : بلي ! خرج فلان غازياً ووكلني بأهله فجئت فوجدت هذا اليهودي في منزله وهو يقول :

و أشعت غَرَّهُ الإسلام منَّي خَلُوتُ بعُرْسِهِ لَيْلُ التَّمَامِ أبيتُ على تَرانِبِها ويُمْسِي عَلَى جَرْداءَ لَاحِقَة الحزامِ كأن مَجَامِعَ الرَّبلات مِنْهَا فَيْنَامْ يَتْهُضُونَ إلى فنسامٍ

فصدق عمر رضى الله عنه قوله ، وأبطل دمه بدعاء النبي ه .(')

\_ وعـن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : حاصرنا تستر فنزل الهرمزان علي حكـم عمـر رضي الله عنه فقدمت به علي عمر رضي الله عنه . فلما انتهينا إليـه قال له عمر : تكلم . قال : كلام حي أو كلام ميت ؟ قال : تكلم لا بأس . قـال : إنـا وإيـاكم معاشر العرب ! ما خلي الله بيننا وبينكم ، كنا نتعبدكم ، ونقصبكم . فلما كان الله معكم لم يكن لنا يدان . فقال عمر رضي الله عـنه : ما تقول ؟ فقلت يا أمير المؤمنين ! تركت بعدي عدواً كثيراً ، وشوكة شـديدة ، فـإن قتلته ييأس القوم من الحياة ويكون أشد لشوكتهم . فقال عمر رضي الله مرضي الله عـنه : استحي من قاتل براء بن مالك ومجزأة بن ثور رضي الله

<sup>&#</sup>x27; \_ أخرجه البيهقي وابن عساكر ، المرجع السابق ص ٧٧ ، ٧٨ .

<sup>&#</sup>x27; \_ أخرجه أبو نعيم وابن منده ، المرجع السابق ص ٧٨.

عنهما ، فلما خشيت أن يقتله قلت : ليس إلى قتله سبيل ، قد قلت له : تكلم لا بسأس . فقال عمر رضى الله عنه : أرتشيت وأصبت منه ؟ فقال : والله ما ارتشيت ولا أصببت منه . قال : لتأتيني على ما شهدت به بغيرك أو لأبدأن بعقوبيتك . قال : فخرجت فلقيت الزبير بن العوام رضى الله عنه فشهد معى وأمسك عمر رضى الله عنه وأسلم يعنى الهرمزان وفرض له(') .

" نماذج من عدل الخليفة الثالث عثمان بن عقان رضي الله عنه : عين أبسى الفرات قال : كان لعثمان رضى الله عنه عبد ، فقال له : إنى كنت عركت أذنك فاقتص منى ، فأخذ بأذنه، ثم قال عثمان رضى الله عنه : أشد يا حبذا ! قصاص فى الدنيا ، لا قصاص فى الآخرة() .

٤ نماذج من عدل الخليفة الرابع:

علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

عـن كـليب قال : قدم على على رضي الله عنه مال من أصبهان ، فقسمه على سبعة أسهم ، فوجد فيه رغيفاً فكسره على سبعة وجعل على كل قسم منها كسرة ، ثم دعـا الأمراء الأسباع فأقرع بينهم لينظر أيهم يعطي أولاً (") . وعن عيسي بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده قال : أنت علياً رضي الله عنه امرأتان تسألاته عربية ومـولاة لها . فأمر لكل واحدة منهما بكر من طعام ، وأربعين درهماً، فأخذت المولاة الـذي أعطيت وذهبت ، وقالت العربية : يا أمير المؤمنين تعطيني مثل الذي أعطيت هـذه وأنا عربية وهي مولاة ؟ ، قال لها على رضي الله عنه : إني نظرت في كتاب الله عـز وجـل فـلم أر فيـه فضلاً لولد إسماعيل على ولد إسحاق ـ عليهما الصلاة والسلام() .

<sup>&#</sup>x27; \_ أخرجه البيهقي ، المرجع السابق ص ٧٩ .

<sup>&#</sup>x27; \_ راجع حياة الصحابة ، جــ ٢ ، ص ٨١ .

<sup>&</sup>quot; \_ أخرجه البيهقي وابن عساكر ، المرجع السابق ص ٨١ .

<sup>·</sup> \_ أخرجه البيهقي ، المرجع السابق ص ٨١ ، ٨٢ .

وعن على بن ربيعه قال : جاء جعده بن هبيرة إلى على فقال : يا أمير المؤمنين يأتيك الرجلان أنت أحب إلى أحدهما من نفسه ، أو قال : من أهله وماله ، والآخر لو يستطيع أن يذبحك لذبحك ، فتقضى لهذا على هذا قال : فنهزه على رضى الله عنه وقال : إن هذا شئ لو كان لى فعلت ، ولكن إنما ذا شئ لله (') .

وعن الأصبع بن نباتة قال : خرجت مع على بن أبي طالب رضى الله عنه إلى السوق فرأي أهل السوق قد جاوزوا أمكنتهم . فقال : ما هذا ؟ قالوا : أهل السوق قد جاوزوا أمكنتهم ، فقال : ليس ذلك إليهم سوق المسلمين كمصلى المصلين ؟ ، من سبق إلى شئ فهو له يومه حتى يدعه() .

\_ يروى عن الإمام على رضي الله عنه أنه كتب في وصيته لمالك بن الأشتر حين ولاً مصر قال " • • ليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضا الرعية "(") •

ه عدل بعض الصحابة رضوان الله عليهم : نماذج مختارة :

روي أن وفداً من سمرقند وفدوا على عمر بن عبد العزيز فرفعوا إليه أن قتيبة بن مسلم دخل مدينتهم وأسكنها المسلمين على غدر ، فكتب عمر إلى عامله يأمره أن ينصب لهم قاضياً فيما ذكروا ، فإن قضى بإخراج المسلمين أخرجوا ، فنصب لهم جميع بن حاضر وبادي ، فحكم بإخراج المسلمين على أن ينابذوهم على سواء ، فكره أهل سمرقند الحرب وأقروا المسلمين(').

وروى الطبيري في ابتداء أمر القادسية أن ربعي بن عامر دخل على رستم قائد الفرس في مجلسه فبادر القائد الفارسي بسؤال المجاهد المسلم: ما جاء بكم؟ ، فأجابه المجاهد المسلم على الفور: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى

<sup>.</sup>  $^{\prime}$  \_ أخرجه ابن عساكر ، المرجع السابق ص  $^{\prime}$  .

٢ \_ أخرجه أبو عبيد ، المرجع السابق ص ٨٢ .

<sup>&</sup>quot; ــ راجع : عباس محمود العقاد : الديمقراطية في الإسلام ، مرجع سابق ، ص ١٦٠ .

<sup>·</sup> \_ راجع : محمد فتحي عثمان ، من أصول الفكر السياسي الإسلامي ، مرجع سابق ، ص ٦٦ ·

عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه.

عسن ابسن عمر رضي الله عنهما \_ فذكر الحديث بطوله في قصة خيبر ، وفيه : كسان عبد الله ابن رواحه رضي الله عنه يأتيهم كل عام ، فيخرجها عليهم ثم يضمنهم الشسطر . فشكوا إلي رسول الله يه شدة حرصه وأرادوا أن يرشوه . فقال: يا أعداء الله تطعموني السبّحت ؟ ، والله لقد جنتكم من عند أحب الناس إليّ ولانتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير ولا يحملني بغضي إياكم ، وحبي إياه علي أن لا أعدل عليكم . فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض (') .

وعن الحارث بن سويد قال : كان المقداد بن الأسود - رضي الله عنهما -في سسرية فحصرهم ، فعزم الأمير أن لا يجشر أحد دابته ، فجشر رجل دابته وهو لم تبلغه العنزيمة فضربه ، فرجع الرجل وهو يقول ما رأيت كما لقيت اليوم قط . فمر المقداد فقال : ما شأنك ؟ فذكر له قصته ، فتقد السيف وانطلق معه حتى انتهى إلى الأمير فقال : أقده من نفسك . فأقاده فعفا الرجل ، فرجع المقداد وهو يقول : لأموتن والإسلام عزيز (١) .

\_ ومن تجارب عمر بن عبد العزيز في حمل الناس على الطاعة بالعدل ما رواه صاحب تذكرة ابن حمدون ، قال عمر " إني لأجمع أن أخرج للمسلمين أمراً من العدل فأخاف ألا تحتمله قلوبهم ، فأخرج لهم معه طمعاً من طمع الدنيا ، فإن نفرت القلوب من هذا سكنت إلى هذا "(") .

\_ ومن كلم المواردي يخاطب الوزير \_ أي وزير \_ في كتابه أدب الوزير ، يقول له " .. وليس يختص بالعدل بالأموال دون الأقوال والأفعال ، فعدلك بالأموال أن تؤخذ بحقها وتدفع إلى مستحقها لأنك في الحقوق سفير مؤتمن وكفيل مرتهن ، عليك غسرمها ولغيرك غنمها ، وعدلك في الأقوال ألا تخاطب الفاضل بخطاب المفضول ولا

<sup>&#</sup>x27; ــ أخرجه البيهقي - المرجع السابق ص ٨٢ .

٢ \_ أخرجه أبو نعيم في الحلية المرجع السابق ص ٨٣ .

<sup>&</sup>quot; ــ المرجع سابق ، ص ١٦٥ -١٦٦ ٠

العالم بخطاب المجهول ، وتقف في الحمد والذم على حسب الإحسان والإساءة ، ليكون إرغابك وإرهابك على وفق أسبابها من غير سرف ولا تقصير ، فلسانك ميزانك ، فاحفظ من رجحان أو نقصان.."(').

وبعد ... فاقد سُقُنا هذا القصص لنبين واقع المسلمين في تعاملهم وما قام به فقهاؤنا العظام بشرح هذا وتبسيطه للناس ليطبقوا ذلك على أنفسهم بسهولة ويسر ، ودين الله ليس فيه حرج ، لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها ، ومن يرجع إلى مدارس التفسير ومذاهب الفقه الإسلامي يرى عظمة الإسلام وسماحته ، ثم كيف استطاع سيدنا محمد في أن ينقل الأمة العربية من رعاة غنم إلى قادة أمم مع نقلة حضارية شهدت لها الدنيا ، ثم إن المسلمين انتشروا في قارة الأرض وحافظوا على حضارات الأمه السابقة وقبلوا التعددية في الرأي الآخر ولم يطمسوا معالم لغة أي أمة وإنما وجدنا التناغم فسي الفكر والثقافة ، ثم إن المسلمين استوعبوا حضارة الأمم ثم صبغوها بصبغة الإسلام ، وأضفوا على تلك الحضارة روح التجديد كي تتساير مع الحاضر وتنتشر بها في النفوس التي وجدت في الإسلام خلاصها مما كدَّرها في الماضي ، لهذا كان العقلاء يفرحون بالإسلام وينضمون لمسيرته لأنهم وجدوا خلاصها في هذا الدين الذي زحف إليهم من جزيرة العرب الذين رفعوا شعار المساواة والتسامح والعدل ، ويطبق ذلك على الغني والفقير والذكر والأنثى والكبير والصديق والعدو والحاكم والمحكوم .

إن حقوق الإنسان - أياً كان نوعه - مصانة ولا تهدر تحت أي بند أو ظرف أو ملابسات ، ولم تعرف البشرية طوال فترة مسيرتها ديناً سماوياً أو نظاماً وضعياً أو تشريعاً قاتونياً صان لها كرامتها وقدس لها حقوقها وحافظ على آدميتها كما فعل الإسلام ، من خلال تطبيقات نظمه ، هذا ونحن نحكم بالإسلام على الناس وأفعالهم ولا نحكم بالناس وتصرفاتهم على الإسلام ، لهذا ، إذا كانت حقوق الناس أهدرت وعلا صوت السباطل فَمَرد دلك غياب الدين عن واقع حياة المسلمين ، وهم بهذا فقدوا

<sup>&#</sup>x27; ــ المرجع السابق ، ص ١٦٩ .

حصنهم الحصين وضاعت هيبتهم وسط هذا الضجيج ، الذي يحاول أنصار الباطل أن يطفئوا نسور الله بأفواههم لكن الله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن يتم نوره ولو تخاذل أسباع الحقى وهيمن أعداء الباطل ، فالقوي القادر هو القائل : " لا يَغُرَّنُكَ تَقَلَّبُ الَّذِينَ كَفَسرُواْ فِي الْبِلادِ . مَتَاع قَايِلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِنْسَ الْمِهَادُ " (') ، وإذا كان أعداء الإسلام يسنفقون أموالهم بسخاء ليهدموا قيم الإسلام بالإنفاق على أصحاب النفوس الضعيفة فقد قال الله عزَّ وجلً في شأنهم : " إِنَّ الذين كَفَرُواْ يَنفقُونَ أَمْوالَهُمْ لِيَصَدُواْ عَلَى عَلَى مَا سَبِيلِ الله فَسَينفقِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْتَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَم يُحْشَرُونَ " (').

إن الإسلام دين مباديء وقيم لو تمسكت بها الإنسانية فسوف يعمها الخير والأمن والاستقرار ، وسيكون للإنسانية كلها وستكون مسيرة الحياة سعيدة آمنة على رزقها وغدها تنشر العلم وتدفع للعمل وتعلي من حق الآخرين .

#### ٢ ١ ـ حقوق العدالة

بين التشريع الإسلامي والقوانين الوضعية :

عرف أن الإسلام دين العدل لأنه جعل العدالة القيمة العليا والتى تتشكل من خلالها كافة القيم السياسية الأخرى ، وبالتالى فهي الحق الرئيسي في الإسلام ، بينما في الغرب الحرية هي الحق الرئيسي الذي تتشكل من خلاله كافة الحقوق الأخرى ...

فمحكمــة العدل الدولية ليس مهمتها ... في مجال حقوق الإنسان ــ نشر العدل عــلى النطاق العالمي ، بل مهمتها أنه من الممكن أن تحال إليها النزاعات فيما يتعلق بتفسير اتفاقيات حقوق الإنسان أو تطبيقها أو تنفيذها وذلك بناء على طلب أي طرف من أطراف النزاع ، وهكذا يتحقق العدل كحق بشري للإنسانية !!!(") ...

<sup>&#</sup>x27; ــ الآيتان ١٩٦ ، ١٩٧ سورة آل عمران .

أ ــ الآية ٣٦ سبورة الأثفال .

<sup>&</sup>quot; \_ وائل أحمد علام ، الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص٢٨ .

العالم بخطاب المجهول ، وتقف في الحمد والذم على حسب الإحسان والإساءة ، ليكون إرغابك وإرهابك على وفق أسبابها من غير سرف ولا تقصير ، فلساتك ميزاتك ، فاحفظ من رجحان أو نقصان..."(').

وبعد ... فاقد سنقنا هذا القصص لنبين واقع المسلمين في تعاملهم وما قام به فقهاؤنا العظام بشرح هذا وتبسيطه للناس ليطبقوا ذلك على أنفسهم بسهولة ويسر ، ودين الله ليس فيه حرج ، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ، ومن يرجع إلى مدارس التفسير ومذاهب الفقه الإسلامي يرى عظمة الإسلام وسماحته ، ثم كيف استطاع سيدنا محمد في أن ينقل الأمة العربية من رعاة غنم إلى قادة أمم مع نقلة حضارية شهدت لها الدنيا ، ثم إن المسلمين انتشروا في قارة الأرض وحافظوا على حضارات الأمم السابقة وقبلوا التعدية في الرأي الآخر ولم يطمسوا معالم لغة أي أمة وإنما وجدنا التناغم في الفكر والثقافة ، ثم إن المسلمين استوعبوا حضارة الأمم ثم صبغوها بصبغة الإسلام ، وأضفوا على تلك الحضارة روح التجديد كي تتساير مع الحاضر وتنتشر بها في النفوس التي وجدت في الإسلام خلاصها مما كدرها في الماضي ، لهذا كان العقلاء يفرحون بالإسلام وينضمون لمسيرته لأنهم وجدوا الماضي ، لهذا كان العقلاء يفرحون بالإسلام وينضمون لمسيرته لأنهم وجدوا خلاصها في النفوس أنه والمعلى والفقير والذكر والأنثى والكبير والصديق والعدو والحاكم والمحكوم .

إن حقوق الإنسان \_ أياً كان نوعه \_ مصانة ولا تهدر تحت أي بند أو ظرف أو ملابسات ، ولم تعرف البشرية طوال فترة مسيرتها ديناً سماوياً أو نظاماً وضعياً أو تشريعاً قانونياً صان لها كرامتها وقدس لها حقوقها وحافظ على آدميتها كما فعل الإسلام ، من خلال تطبيقات نظمه ، هذا ونحن نحكم بالإسلام على الناس وأفعالهم ولا نحكم بالناس وتصرفاتهم على الإسلام ، لهذا ، إذا كانت حقوق الناس أهدرت وعلا صوت الباطل فَمَاردُ ذلك غياب الدين عن واقع حياة المسلمين ، وهم بهذا فقدوا

<sup>&#</sup>x27; \_ المرجع السابق ، ص ١٦٩ .

حصنهم الحصين وضاعت هيبتهم وسط هذا الضجيج ، الذي يحاول أنصار الباطل أن يطفئوا نسور الله بأفواههم لكن الله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن يتم نوره ولو تخاذل أتسباع الحق وهيمن أعداء الباطل ، فالقوي القادر هو القائل : " لا يعرنك تقلب الذين كفَسروا في البلاد . متاع قايل ثم مأواهم جَهنم وبنس المهاد " (') ، وإذا كان أعداء الإسلام يسنفقون أموالهم بسخاء ليهدموا قيم الإسلام بالإنفاق على أصحاب النفوس الضعيفة فقد قال الله عز وجل في شأنهم : " إِنَّ الذين كَفَرُوا يُنفقُونَ أَمْوالهم لِيصدوا أَلَى جَهنم عن سبيل الله فسينفقون هم تكون عليهم حسرة ثم يُغلَبُون والذين كَفَرُوا إِلَى جَهنم يُخشرون " (')..

إن الإسسلام دين مسباديء وقيم لو تمسكت بها الإنسانية فسوف يعمها الخير والأمن والاستقرار ، وسيكون للإنسانية كلها وستكون مسيرة الحياة سعيدة آمنة على رزقها وغدها تنشر العلم وتدفع للعمل وتعلي من حق الآخرين .

# ٢ ١ - حقوق العدالة

بين التشريع الإسلامي والقوانين الوضعية :

عرف أن الإسلام دين العدل لأنه جعل العدالة القيمة العليا والتى تتشكل من خلالها كافة القيم السياسية الأخرى ، وبالتالى فهي الحق الرئيسي في الإسلام ، بينما في الغرب الحرية هي الحق الرئيسي الذي تتشكل من خلاله كافة الحقوق الأخرى ...

فمحكمــة العدل الدولية ليس مهمتها ـ في مجال حقوق الإنسان ـ نشر العدل عــلى النطاق العالمي ، بل مهمتها أنه من الممكن أن تحال إليها النزاعات فيما يتعلق بتفسير اتفاقيات حقوق الإنسان أو تطبيقها أو تنفيذها وذلك بناءً على طلب أي طرف من أطراف النزاع ، وهكذا يتحقق العدل كحق بشري للإنسانية !!!(") ...

<sup>&#</sup>x27; ــ الآيتان ١٩٦ ، ١٩٧ سورة آل عمران .

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية ٣٦ سورة الأنفال .

<sup>&</sup>quot; - والل أحمد علام ، الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص٢٨ .

وللأسف الشديد لا نجد اتفاقية دولية تحدد حقوق العدل للبشر كافة رغم الأهمية القصوى للعدالة على المستوى الإسمائي والبشري..

وهناك إعلان المباديء الأساسية للعدالة بالنسبة لضحايا جريمة سوء استخدام السنطة الصادر عن الأمم المتحدة عام ١٩٨٥م، ليحدد أوجه العدالة الواجبة في قضية واحدة من خلال إعلان مباديء غير ملزم للدول والحكومات ...

كما أن الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تتضمن حقوقاً عامة عن العدالة منها:

- الحق في عدم الخضوع للتعذيب ...
- ولا للمعاملة القاسية أو غير الإنسانية..
- وحق اللجوء للقضاء للانتصاف الفعلى ..
- وعدم جواز اللجوء إلى الاعتقال أو الحجز أو النفي تعسفا ..
- وحـق كـل إنسان في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظراً منصفاً ومحايدا ...
  - والحق في اعتبار كل شخص بريئاً إلى أن تثبت إدانته (') ...

وحقوق العدالة التي أوردها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالرغم من أنها غير ملزمة إلا أنها فضفاضة وليست محددة ولا ترقي للعدالة الشاملة التي أمرنا بها الإسلام وشرعها في القرآن الكريم وسنة النبي عه ، فكما يقول أحد الخبراء ('):

— ( هـدف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما تقول مقدمته هو أن يقدم فهما مشتركاً لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، وهو المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم ، ويعتبر الإعلان أول وثيقة حقوق شاملة تصدر عـن مـنظمة دولية عامية ولذلك فقد اكتسب الإعلان وضعاً أخلاقياً وأهمية قانونية وسياسسية بالـرغم مـن أنـه ليس اتفاقية تلتزم الدول بتنفيذها لأن الجمعية العامة اعـتمدته كقـرار ليـس له إلزام قانوني بل اكتسب قيمة أخلاقية ومعنوية كبيرة كما

<sup>&#</sup>x27; \_ وائل أحمد علام ، الاتفاقيات الدولية لحقوق الإسان ، مرجع سابق ، ص٣٤\_٤٤ .

إلى أحمد علام ، الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص ١٠٤٠.

اكتسب أهمية قاتونية وسياسية وأصبح مصدراً لكثير من الإعلانات والاتفاقيات والمعاهدات والدساتير التالية له ) ...

وهو ما يفسر لنا ضعف هذا التشريع الوضعي المطاط غير الملزم بالمقارنة بالشريعة الإسلامية المحددة والملزمة في نفس الوقت .

كما أن تقدم مفهوم العدالة الاقتصادية في الإسلام يسبق ويفوق بمراحل واسعة \_ القانون الدولي المعاصر حيث نادى الإسلام \_ كما رأينا \_ بعدالة التوزيع والعدالة التعويضية أو التبادلية ...

ونادى الإسلام بعدالة قضائية شاملة كما جاء في رسالة عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري والستي تم التعبير عن ذلك الحق في المادة ١٤ من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية بالقول:

\_\_ ( الناس جميعاً سواء أمام القضاء ومن حق كل فرد لدى الفصل من أية تهمة جــزائية توجــه إليه أو في حقوقه أن كون قضيته محل نظر منصف وعننى من قبل محكمة مختصة مستقلة .. ) ...

ونود أن نذكر هنا أن المثول أمام القاضي في الدولة الإسلامية والحقوق المفصلة بالمساواة بين الخصوم وردت بالنسبة للمسلمين وغير المسلمين دون تمييز ، ولم يستنكف أي مسئول في الدولة الإسلامية أن يقف مع خصمه أمام القاضي وأن يقبل حكمه وأن ينفذه على الفور حتى لو كان ضده ...

كما رأيا في النصوص السابقة ، كما أنه بالنسبة للحقوق الاقتصادية العادلة التي توسع فيها الإسلام ، جاءت المادة ١١ من العهد الدولي السابق الإشارة إليه (') لتقرر :

\_ (حق كل شخص في مستوى معيشة كاف له ولأسرته يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى .....)

<sup>&#</sup>x27; \_ جعفر عبد السلام ، الإسلام وحقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص ٣٤ \_ ٥٠٠ .

وأعلىنت الفقرة الثانية من هذه المادة حق كل إنسان في التحرر من الجوع ، والواقع أن العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتم تنفيذه وفقاً لقدرات الدول ويتوقف التنفيذ على التعاون الدولي ...

وبالتالي فهو يختلف عن تنظيم يلزم به القرآن وأحكام الإسلام المنظمة للعلاقات الاقتصادية بين الأغنياء والفقراء ...

بل إن ما يطالب به المجتمع الدولى حد الكفاف بينما يوفر الإسلام حق الاكتفاء ، وهناك فرق كبير بين هذا وذاك ...

بالإضافة إلى أن تحقيق هذه الحقوق يتم في الإسلام بنظام دقيق مفروض ضمن الواجبات الإسلامية للمسلم بينما هي مساعدات وتعاون دولى غير مضمون ويعتمد على كل حالة على حده في القانون الدولى ، ولم لا..؟!! ..

فالفارق كبير بين الإسلام كتشريع إلهي متكامل لسعادة الإنسان والمجتمع وبين تشريع اختطفوا على تحديد مصدره (أ) ، رغم أنه تشريع بشري يقوم على القواعد القانونية السائدة في المجتمعات البشرية !!!...

ل راجع : وانل علام ، الاتفاقيات الدولية ، مرجع سابق ، ص ١ ٤ ، والتي يذكر فيها أن هولندا طلبت أثناء إعداد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن يشار إلى الله كمصدر للحقوق إلا أن اقتراحها رفض وكانوا يريدون الإشارة إلى الطبيعة كمصدر للحقوق ، وتأسف ممثل هولندا أثناء مناقشات الجمعية العاملة للأمم المتحدة على عدم ذكر الإعلان الأصل الإلهي للإنسان والقدرة الإلهية والتي بالمقارنة مسع كل الحقوق يُعد الحق الأسمى ، وأن جهل هذه العلاقة يعتبر بمثابة نزع النبات من جذوره أو بناء مسكن ونسيان الأسس التي يقوم عليها!!! ...



# الفصل الثالث حسق المساواة



# الفصل الثالث حـــق المساواة

# الفصل الثالث حسق المساواة

حق من الحقوق الإنسانية وقد أرسى هذا الحق النظام الإسلامي الأصيل ، وهذه القيمة تنبثق من العدل وهو حق سياسي اجتماعي إنساني ، فالمساواة تتشكل بالعدل وتنبع منه ، فالمساواة من أهم المبادئ الإسلامية التي جاءت بصورة مطلقة (').

ولكن ما يجب تأكيده بداية أن المساواة والإخاء بين الناس ممكن فقط إذا كان الإنسان مخلوقا لله ، فالمساواة الإنسانية خصوصية أخلاقية وليست حقيقة طبيعية أو مادية أو عقلية ، وكما يقول المفكر المسلم على عزت بيجوفيتش (١) (إن وجود المساواة قائم باعتبارها صفة أخلاقية للإنسان : كسمو إنساني أو كقيمة مساوية للشخصية الإنسانية ، وفي مقابل ذلك ، إذا نظرنا للناس من الناحية المادية والفكرية أو ككائنات الجسماعية أو أعضاء في مجموعة أو طبقة أو تجمع سياسي أو أممي فالسناس في كل هذا دائماً غير متساوين ، ذلك لأننا إذا تجاهلنا القيمة السروحية ،وهي حقيقة ذات صبغة دينية ، يتلاشى الأساس الحقيقي للمساواة الإنسان بلا مضمون)...

<sup>&#</sup>x27; \_ راجع في ذلك : إسماعيل عبد الفتاح ، القيم السياسية في الإسلام ، مرجع سابق ، ص١٤٣ - ١٤٩ .

 $<sup>^{7}</sup>$  \_ راجع : على عزت بيجوفيتش ، الإسلام بين الشرق والغرب ، الكويت ، مجلة النور ومؤسسة بافاريا للنشر والإعلام والخدمات ، ١٩٩٤م ،  $ص \circ \wedge - \wedge$  .

والإسلام ينظر للناس جميعاً بصفتهم متساويين لأنهم من أصل واحد ، ومن ثم فهم جميعاً متساوون في القيمة الإسانية ، وإنما يقع التفاضل بينهم عند ربهم فقط ، وليسس بين الناس، لأمور كسبية تتعلق بإيمانهم وتقواهم وعملهم الصالح وظروفهم الخاصة مسع وضع مميزات خاصة للجنس كذكر أو أنثى، لأن كل جنس قادر على تحمل مسوليات معينة، دون التفرقة بين جنس وآخر أو بين لون وآخر ، فالعمل والقدرة على العمل والتقوى من مقاييس المساواة التي تتطلبها العدالة ، فالإسلام يسنص على المساواة الكاملة أمام القانون وأمام القضاء وأمام الواجبات والحقوق وأمام الله عز وجل ..(')...

ولهذا نجد أن التفاضل بين الناس في الإسلام يكون بالتقوى عند الله فقط وهذا التفاضل لا يعطى لفرد حقاً دون غيره من الناس يميزه ويجعله يعيث في الأرض الفساد ، لأن مجتمع المسلمين هو مجتمع المساواة الكل يتمتع بالحقوق والواجبات ، في مساواة تنسبع من وحدة الأصل الإنساني ، وهو مجتمع يتساوى فيه الحاكم والمحكوم على قدم المساواة أمام القضاء ، وهو مجتمع يرفض كل ألوان الطغيان ويضمن لكل فرد فيه الأمن والحرية والكرامة والعدالة بالالتزام بما قررته الشريعة الإسلامية ، لأن هذه الشريعة لم تعترف بفروق مصطنعة تقوم على أساس من جنس أو لون أو لغة ، فالناس جميعاً يتساوون في العبادات والمعاملات والواجبات والحقوق في المفهوم الإسلامي ()).

ومع تطور الإنسانية في نهاية القرن العشرين ، بدأت دعوات المساوة الكاملة بين البشر في الحقوق والواجبات ، وهي مساواة كاملة ، بل إن هذه المساواة أضحت القيمة الرئيسية العليا للمجتمعات الاشتراكية ، ونصت المواثيق الدولية والمعاهدات والإعلانات العالمية على المساواة الكاملة والتامة ، عكس حقيقة الأحداث ، فالمساواة بين الرجل والمرأة والمختلفين

<sup>&#</sup>x27; \_ محمود غزلان ، حقوق الإنسان في الإسلام ، مرجع سابق ، ص٧-١١.

منصور الرفاعي عبيد ، نظام الحكم في الإسلام ، القاهرة ، الدار الثقافية للنشر ، ٢٠٠١م ، ط
 ١١ ، ص ١١٤ - ١١ .

في كل شيء ربما يقود إلى فوضي وتسمى أحيانا مساواة الفقر أي توفير حد الكفاف للجميع وهذه ليست مساواة بل تحقيق حياة بشرية غير مريحة أو غير إنسانية (').

ومع ذلك ، فإن حق ومبدأ وقيمة المساواة من أهم الأسس التي تقوم عليها الدولة الإسلامية :

# ١ ـ تحديد لمفهوم المساواة الكاملة في الإسلام:

والمساواة لغة المماثلة والمعادلة ، (سُوا) : المساواة المعادلة المعتبرة بالذرع والوزن والكيل ، وقد يعتبر بالكيفية نحو هذا السواد مساو لذلك السواد ، وإن كان تحقيقه راجعاً إلى اعتبار مكانه دون ذاته ولا اعتبار المعادلة التي فيه استعمل استعمال العدل ، لأن المساواة تستعمل استعمال العدل وأن العدل يستعمل استعمال المساواة ،

فالإسلام دين السماحة المطلقة دون منازع ، وإن كان يصعب على مراقبي الغرب تفهم ذلك ، ولكن هذا هو الإسلام أحق بالحق ، فالحاح الإسلام على ضرورة السماحة والتسامح راسخ في القرآن الكريم : (وقُلِ الْحَقُ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكُمُ()() ، بهذا يتضح أن الإسلام يؤكد على المساواة والتسامح ، بل يدل على موقف شامل للتعامل بالتسامح مع الآخرين فكريا وعمليا ()

ويوجه الرسول على دعوته الشاملة العامة إلى المساواة في حجة الوداع دليل كامل على أن السناس جميعاً في المجتمع كأسنان المشط لا يتمايز أحد على الآخر بسبب السلون أو الجسنس أو الغنى ، لهذا وجه النبي على الخطاب إلى الناس جميعاً يشعرهم بالمساواة وذلك حين يقول على : " أيها الناس : إن ربكم واحد وأباكم واحد .

لم راجع : محمد طلعت الغنيمي ، الأحكام العامة في قانون الأمم ، دراسة في كل من الفكر الغربي والاشتراكي والإسلامي : قانون السلام ، الاسكندرية ، منشأة المعارف ، ١٩٧٠ ، -7٤-0.7. -1

<sup>&</sup>quot; ــ راجـع :مـراد هوفمان ، الإسلام كبديل ، الكويت ، مجلة النور ومؤسسة بافاريا ، ١٩٩٣م ، سلسلة نافذة على الغرب ، ١ ، ص١١٦ـ١١٧ .

كلكم لآدم وآدم من تراب ، أكرمكم عند الله أتقاكم . ألا لا فضلل لعربي على أعجملي ولا لأعجمي على عربي ، ولا لأسود على أحمر ، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى " ( $\dot{}$ ) .

ولنتأمل في هذا الحديث فنجد أن التقوى هي وحدها نصاب التفاضل بين الناس ، ولكنه تفاضل عند ربهم فقط ، وهذا التفاضل لا يُعطي لفرد حقاً دون غيره من الناس يميزه ويجعله يعيث في الأرض فساداً ، فمجتمع المسلمين يتميز بأنه مجتمع المساواة يميزه ويجعله يعيث في الأرض فساداً ، فمجتمع المساواة تنبع من وحدة ، الكل يتمستع بالحقوق والواجبات بمساواة كاملة ، وهذه المساواة تنبع من وحدة الأصل الإسساني ، وأجَل صورة للمساواة فيه هي أن يقف الحاكم والمحكوم أمام القضاء على قدم المساواة ، وفي الصلاة على سبيل المثال الناس فيها متساوون ، فالجميع في موقف العبادة والضراعة في الصلاة ، ويصطفون جميعاً خلف إمامهم فلا يستمايز شخص عن شخص ، والصف الأول لمن سبق ، يتساوى الناس في الصفوف فنجد الأمير بجوار التجار وأساتذة الجامعة بجوار السرقة والغني مع الفقير ، فتتجلى المساواة بينهم في أروع معاتبها ، وكذلك الصيام ، فالكل يمتنع عن الطعام والشراب فسي وقت واحد بلا تمايز ، ويفطرون في ميقات واحد ، وكذلك في الزكاة ، فأصحاب السبلايين يخرجون الزكاة ، ومن عنده الآلاف يخرج نفس القيمة ه. ٢ % بلا تمايز ، وفسي الحج الكل بلباس واحد وفي وقت واحد وفي مكان واحد ويمارسون نفس الشبعائر ، إنها صدور بليغة من المساواة الإسلامية التامة ، وهذه دروس عملية وتطبيقية لنظام المساواة في الإسلام.

# ٢ \_ تأصيل الإسلام لحق المساواة:

بعث الله النبي محمداً الله وحملًه رسالة الإسلام وكلفه بتبليغه في وقت كان فيه المتقريق بين طبقات الناس هو الأصل في النظام الاجتماعي والنظام السياسي على السواء ، وكانت شريعة " أوما " وهي شريعة القوة ، المطبقة وقت بعث الرسول الله

<sup>&#</sup>x27; \_ رواه الإمام أحمد .

في الجزيرة العربية ، أما في بلاد الشام المجاورة لجزيرة العرب فكان التفريق بين الناس على أشده حيث تم تقسيم الناس إلى أحرار وغير أحرار ، وهؤلاء الأفراد كانوا أيضاً طبقتين : الأحرار الأصلاء وهم الرومانيون وغير الأصلاء وهم اللاتينيون ، أما غير الأحرار فكانوا أربعة أنواع : الأرقاء ، المعتقون ، وأنصاف الأحرار ، والأقنان التابعون ، وكان الرق أصلاً من أصول الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في جزيرة العرب قبل الإسلام ،

وجاء الإسلام في هذا الجو الذي يسوده التمييز بين الناس فدعا إلى المساواة بيب الناس كافة ، وإذا كان قد أبقى على الرق فلهذا الإبقاء أسباب كثيرة ، لكنه مع هذا فقد بدأ يرسم الطريق لإعتاق العبيد وتحريرهم ، ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى أن الأسباب التي تؤدي إلى تحرير الرق التي جاء بها الإسلام لم تعرفها أية شريعة أخرى ، ومع ذلك فقد وضع مبدأ المساواة بين الأحرار والأرقاء في العبادات والمعاملات مساواة تامة خلافاً لما كان معروفاً في الشرائع الأخرى ، وإلى أن الرقيق كان يكتسب جميع حقوق الأحرار وتترتب عليه جميع واجباتهم منذ اللحظة التي يقع فيها العتق ، وكانت الأمم تتفاخر أيام البعثة وحتى يومنا هذا بالأعراق والأجناس ...

كما كمان العرب يتفاخرون بالألقاب والأحساب والأتساب ، فجاء الإسلام هادماً لهذا كله في تصوص القرآن والسنة وفي سيرة الخلفاء الراشدين في الصدر الأول ، كما سنرى ،

ويكفي أن نستشهد من نصوص القرآن الكريم بقول الله تعالى : (يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْتَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنشَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبِيرٌ)(') ...

وظاهر الآية يدل على أن الخطاب فيها جاء للناس كافة وأن هذه الآية أريد بها عدم التمايز بين البشر لأي سبب كان ، ولما كان القرآن هو دستور الإنسانية نرى أن الله المسائلة وجسمانه وجسمة نظر النبي على ووجه إليه العتاب الرقيق عندما توجه إلى الأغنياء

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ١٣ سورة الحجرات.

يدعوههم ، وترك الأعمى الذي جاء يسعى طالباً العلم والتزود بالمعرفة ، ونقرأ قول الله سسبحانه : (عَسبَسَ وَتَولَّى أَن جَاءهُ الأَعْمَى . وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكَّى . أَوْ يَذَكَّرُ فَتَسنَفَعهُ الذِّكْرَى . أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى . فَأَنْتَ لَهُ تَصدًى . وَمَا عَلَيْكَ أَلا يَزَكَّى . وَأَمَّا مَن جَاءكَ يَسنَعَى . وَهُوَ يَخْشَى . فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى ) (') ...

وفي ذلك يعلن الحق أن الفقير والأعمى يمكن أن يقفا جنباً إلى جنب مع أي ملك أو نبيل وقد يكونا عند الله أفضل منهما لأن أهم معنى حضاري وإنساني هو المساواة بيسن السناس ، فالدين هو الذي أكدً على هذه الحقيقة في وقت كان العالم لا يعرف المساواة بين الناس()

أما السنة المطهرة فالشواهد كثيرة على أن الرسول ه أعلن المساواة بين البشر جميعاً ولعل أبلغها قول الرسول في خطبة الوداع ، ومساواته بين غير المسلمين والمسلمين في الحقوق الاجتماعية والواجبات (<sup>\*</sup>) .

فالمساواة تعني التساوي أمام ديان واحد ، "كل له عبيد والكل أمامه سواء ، وشهادة أن لا إله إلا الله وهي الركن الاعتقادي الأول في الدين الإسلامي تعني منهجا كساملاً للحياة يقوم على التحرير المطلق وجدانياً وعملياً من عبودية غير الله ، هذا الستحرر أو التحرير هو الخطوة الأولى الأساسية لتحقيق مجتمع صالح كريم ، يكون الكل فيه متساوين .

ودعا الإسلام إلى المساواة منذ يومه الأول ، ولكنها دعوة إلى المساواة الكاملة الفاضلة الحقة بين الإنسان وأخيه الإنسان ، كما دعا إلى نبذ الكبرياء والاستعلاء ، إنه مبدأ جليل جاء به الإسلام ، فكانت دعوته للمساواة بين البشر : ففي قوله تعالم (أفرز باسم ربّك الذي خَلَقَ ، الإنسان من عَلق )() ، وتعلن أن كل إنسان مهما

<sup>&#</sup>x27; \_ الآيات ١ \_ ١٠ من سورة عبس.

أ ـ على عزت بيجوفيتش ، الإسلام بين الشرق والغرب ، مرجع سابق ، ص٨٧ .

 $<sup>^{</sup>T}$  \_ راجع : ظافر القائمي ، نظام الحكم في الشريعة وانناريخ الإسلامي ، مرجع سابق، ص ص  $^{X}$  \_  $^{A}$  \_  $^{A}$ 

الآيتان ۱ ،۲ من سورة العلق.

كان عرقه ولونه وجنسه وجاهه ومواهبه وثرواته قد خلقه الله عز وجل من علق ، فإن ذلك إيماء إلى المساواة الكاملة التي حررت الإنسان من تأليه إنسان مثله ، فليس للون ولا جنس ولا منصب ولا وطن ولا سائر المعاني من حساب في ميزان الله تعالى ، إنما هائك ميزان واحد تتحدد به القيم ويعرف به فضل الناس ألا وهو التقوى ، فالكريم حقا هو الكريم عند الله تعالى وهو سبحانه يزن الناس عن علم وعن خبرة بالقيم والموازين ...

وهكذا تسقط جميع الفوارق وتسقط جميع القيم ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحدة وعلى هذا الميزان يتحاكم البشر بتلك القيمة وهي قيمة التقوى ، وكذلك المساواة بين المسلم وغير المسلم ، فالمواطنون في دولة الإسلام على اختلاف أديانهم سواء ، وأن الإسلام قد أوجب على الدولة صيانة كرامة المواطن وحياته وشرفه وعرضه وماله وجميع الحقوق الأخرى ، فضلاً عن صيانة عقيدته ودينه وأماكن عبادته ، كما يتساوون جميعاً في الخضوع لأحكام القوانين السائدة ، ولا يختلف غير المسلم عن المسلم في دولة الإسلام إلا فيما له صلة بالعقيدة (') .

ويتتبع الإسلام كل ناحية من حياة الإنسان الوجدانية والاجتماعية ليؤكد فيها معنى المساواة وبعد أن أكدها لفظاً وصورة ، فقد أكد عليها كذلك روحاً ومعنى وسلوكاً ، وبالتحرر الوجداني الكامل ، وكفل لها في عالم الواقع كل الضمانات ، والإسلام يحرص على المساواة حرصاً شديداً ويريدها مساواة إنسانية كاملة غير محدودة بعصر ولا بقبيلة ولا ببيت ولا مركز ، كما يريدها أبعد مدى من دائرة الاقتصاديات وحدها ، مما وقفت عنده المذاهب المادية العلمية (١) .

والإسلام يعطى اهتماما خاصا لحق المساواة كقيمة سياسية في المجتمع الإسلامي وفي الفكر الإنساني النبيل ، وسوف نستعرض هنا بعضا من نصوص القرآن والسنة النبوية المطهرة في هذا المجال :

<sup>&#</sup>x27; \_ راجع : سيد قطب : العدالة الاجتماعية في الإسلام ، مرجع سابق ، ص ١٠ ، وأيضاً سعدي أبو حبيب ، دراسة في منهاج الإسلام السياسي ، مرجع سابق ، ص ص ٥٣٩ - ٥٦٠ .

<sup>&#</sup>x27; \_ محمد سليم العوا ، في النظام السياسي للدولة الإسلامية ، مرجع سابق ، ص ٢٩ ١٣٣ .

# ٣ \_ القرآن الكريم وقيمة المساواة:

المساواة في القرآن قيمة نسبية تعتمد على العدالة وتتشكل من خلالها ونستعرض النصوص القرآنية الستي تتحدث عن المساواة ومن هذه النصوص:

# أ \_ المساواة مرتبطة بالعدالة :

قال تعالى : " فَأُوفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ " (') ...

وقَال سبَحانه : " فَهُمْ فِيهِ سَوَاء أَفْبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ "( ) ...

وقال سبحانه: " وَالْمَسْنجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمِ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ "( ]) ...

وُقَالَ عَزَ وَجِلَ : ( فَاحَكُم بَيَنَنَا بِالْحَقَّ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاء الصَّرَاطِ "( ') و وقسال سسبحانه وتعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسَنُخُر قُومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مَنْهُمْ وَلا نِسَاء مِّن نُسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مَنْهُنَّ "( °) ...

ووحدة الأصل الإنساني تجعلنا نعتز بعظمة الإسلام في المساواة ، قال تعالى : "
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَاحدة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَ ثَيْرًا وَنُسَاء وَاتَّقَوْا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقيبًا)(') ، فالآية تؤكد أن الناس جميعاً من نسل آدم الذي خلق من تراب حتى الرسن

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ٥٨ سورة الأعراف.

١ \_ الآية ٧١ سورة النحل .

<sup>&</sup>quot; \_ الآية ٢٥ سورة الحج .

الآية ٢٢ سورة ص

<sup>°</sup> ـ الآية ١١ سورة الحجرات .

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية الأولى سورة النساء

لا يتميزون في ذلك ، مصداقاً لقوله تعالى : (إِنَّ مَثَلَ عِيسنى عِندَ اللَّهِ كَمَثُلِ آدَمَ خَلْقَهُ من تُرَاب ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ )(') ...

وهكَدُدا ، فإن الناس جميعاً خلقوا من ذكر وأنثى وهما خلقا من نفس واحدة ، فليس ثمة ما يبرر أن يدعى بعضهم السمو على بعض بانتسابه إلى جنس أعلى ، قال سبحانه (يا أينها الناس إنا خَلَقَنَاكُم مَن ذَكر وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَ الله أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللّه عَلِيمٌ خَبِيرٌ) (١).

ب \_ المساواة بين الفئات المختلفة وبين الأعمال المتشابهة :

والمساواة في القرآن نسبية بمعنى المساواة بين كل جنس والمساواة بين المؤمنين بعضهم بعضا والمساواة بين ذوى الأعمال المتميزة مثلا:

في صدر الإسلام وسيدنا محمد على يوجه الدعوة لأهل مكة ، وكان السبب في نفسور زعماء قريش وسادتها وآثروا الكفر على الإيمان واستحبوا العمى على الهدى أن الذين آمنوا برسالة سيدنا محمد على هم من الفقراء والعبيد والمستضعفين ، لذلك أنسف زعماء قريش أن ينضموا إلى ركب هؤلاء لأنه في زعمهم عزيز الدنيا عزيز الدين ، وسيد الدنيا هو سيد الآخرة ، لهذا فليس من المعقول أبدا أن يجلس الأغنياء مع الفقراء وأن يكونوا في مركب واحد ، لذلك صرفوا وجوههم عن الدين وزهدوا فيسه لهذا الموقف الذي يتساوى فيه الأغنياء مع الفقراء وأن على محمد إن أراد أن يؤمنوا به أن يطرد الفقراء والعبيد من مجلسه حتى نجلس نحن ، فليس من المعقول أبداً أن نتساوى في المجلس ...

وإذا كان أعنياء مكة وزعماؤها قالوا ذلك فإن هذا يتنافى مع أبسط القواعد الأخلاقية ، فالناس ولدتهم أمهاتهم أحراراً متساوون في الحقوق والواجبات ، وهم كأسنان المشط لا فضل لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح ، لذلك أنزل الله سلمانه يقول لرسوله العظيم في القرآن الكريم : " وَلاَ تَطْرُدِ الّذِينَ يَدْغُونَ رَبَّهُم

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ٥٩ سورة أل عمران.

الآية ١٣ سورة الحجرات .

بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حَسَابِهِم مَنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حَسَابِكَ عَلَيْهِم مَن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ " (')...

والنبي على لم يصدر قرار طرد الفقراء ولاحتى هم بذلك ، وإنما جاء الأمر بالنهي لأنه رد على المشركين من زعماء قريش ، ولهذا جاء النهي إلى النبي على ليقرع أسماع قريش وليريهم أن محمداً لن يتخلى أبدأ عن الفقراء والعبيد الذين تزدري أعين المشركين النظر إليهم ....

كما أن الآية المذكورة فيها كبت لقريش واستخفاف بهم وأنهم أقل شأناً عند الله السندي خلق الناس جميعاً وأمرهم أن تعايشوا مع بعضهم البعض بالتسامح والمساواة والألفة والتعاون .

هــذا بالإضافة إلى أن الإسلام قد اهتم بنشر المساواة بين الناس ، ويرشدنا إلى ذلك أننا نقرأ في القرآن الكريم وفي سورة الكهف الآية التي يقول فيها ربنا مخاطبا حبيبه ومصطفاه ه : " وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاة وَالْعَشِيِّ يُريدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُريدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلَنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَبْعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا " (') ...

يقـول بعض المفسرين إن هذه الآية نزلت في شأن بلال وصهيب وغيرهما من المستضعفين فـي مكـة ، وأن هذه الآية دعوة للنبي ه أن يجعل عاطفته كلها مع المستضعفين ولا يصرفه عنهم أي صارف من الاهتمام بأصحاب السيادة والرئاسة من قريش وغيرهم ممن يتكبرون ويعتزون بأحسابهم وأنسابهم ، مما يشعرنا بأن الإسلام يدعـوا إلى المساواة بين الناس ومن يتكبر ويختال فإننا ننبذه حتى يتواضع ويشعر بـأن الناس جميعاً أولاد آدم وحواء ، ولا فضل لشخص على آخر إلا بالتقوى والعمل الصالح ..

ونجد في النصوص القرآنية بعض أوجه المساواة بين الحالات المتشابهة وأوجه عدم التساوي ، لأن أوجه المساواة متعددة ، ومنها : قال تعالى: " هَلْ يَسْتُوي هُوَ

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ٢٥ سورة الأنعام .

الآية رقم ۲۸ سورة الكهف .

وَمَــن يَأْمُرُ بِالْغَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاط مُسْتَقِيمٍ "('). وقال عز وجل : " قُلُ هلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوي الظُّلْمُاتُ وَالنُّورُ "(')....

وَقَالَ سَبَحَانَه : " وَلا تَسَنتُوي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ الْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٍّ حَمِيمٌ "(") ....

وقال المولى عز وجل: " أَفْمَن كَانَ مُؤْمنًا كَمَن كَانَ فَاسِفًا لا يَسنتَوُونَ "(') .

وقال سبحانه وتعالى: " لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً " (°) ...

وقالَ عز وجل: " قُل لاَ يَسنتوي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ "('). وقال الله عز وجل " وَمَا يَسنتُوي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ . وَلا الظُّلُمَاتُ وَلا النُّورُ . وَلا الظَّلُّ وَلا الْحَرُورُ "(')...

وقسال تعالى :" قُلْ هَلْ يَسنتوي الّذين يَعْلَمُونَ وَالّذينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الأَنْبَابِ "(^) ...

وَقَالَ تَعَالَى: " وَمَا يَسْتَوِي الأَحْيَاء وَلا الأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشْاء وَمَا أَنتَ بمستمع مِّن في الْقُبُور "(١) ...

و قسال سبحانه :" وَمَا يَسنتُوي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلا الْمُسيءُ قَليلاً مَّا تَتَذَكَّرُونَ "('') ...

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ٧٦ سورة النحل .

<sup>ً</sup> \_ الآية ١٦ سورة الرعد .

<sup>&</sup>quot; \_ الآية ٣٤ سورة فصلت .

 <sup>&#</sup>x27; ــ الآية ١٨ سورة السجدة .

<sup>°</sup> \_ الآية ه ٩ سورة النساء .

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ١٠٠ سورة المائدة .

الآيات ١٩ ـ ٢١ سورة فاطر .

<sup>^</sup> ـــ الآية ٩ سورة الزمر .

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية ٢٢ سورة فاطر .

 <sup>&#</sup>x27; \_\_ الآية ٥٨ سورة غافر .

وقال الله تعالى: " َا يَسْنَتُوي مِنكُم مَنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَنِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مَنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا "(') ....

وقال الله عز وجل: " لا يَسْتَوِي أصنحَابُ النَّارِ وَأصنحَابُ الْجَنَّةِ أصنحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِرُونَ "(") ...

وَقَالُ تُعَالَى: "ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا رَجُلا فِيهِ شُركَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلا سَلَمَا لَرَجُلِ هَلْ يَستَويَان مَثَلا "(") ....

وقَالُ عَز وجل: " أَمْ حَسبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيْنَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء مَّحْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ "( ُ) ...

والإسلام وهو يقرر مبدأ المساواة بين البشر ، ينبهنا إلى أن هذه المساواة نسبية ، لذلك لا نستطيع أن نساوي بين المتضادات أو المختلفين في الطباع أو المضمون ، لأنها حينذاك لا يمكن أن تكون مساواة ، فالمساواة في المفهوم الإسلامي تكون بين الأسوياء والمتشابهين .

# ٤ \_ المساواة في السنة الشريفة المطهرة:

شم إن صور المساواة في الإسلام ، نجدها تتجلى في أروع صورها عند رسول الله ه خاصة عندما أعلنها مدوية أنه يطبق الحد الذي أمر به الله على أقرب الناس إليه وأحبهم ويسوي بين أهل بيته والناس جميعاً ، وهذا أعظم نموذج في التطبيق الإسلامي للمساواة ...

فيق ول ه في حديث الشريف : "والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت نقطع محمد يدها " (°) ...

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ١٠ سورة الحديد .

آية ٢٠ سورة الحشر .

<sup>&</sup>quot; ــ الآية ٢٩ سنورة الزمر.

<sup>·</sup> ــ الآية ٢١ سورة الجاثية .

<sup>°</sup> ــ رواه البخاري •

كما أنه يط سوى بينه وبين الناس في الحقوق المختلفة في مراحل حياته ودعوته والأمثلة كثيرة.

وفي أحاديث النبي على وأقواله ما يفيد مناداة الإسلام بالمساواة الكاملة بين البشر ، حيث قال على: " يا معشر قريش: اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاً ، يا بين عبد مناف: لا أغني عنكم من الله شيئاً ، يا عباس بن عبد المطلب: لا أغني عنك عنك عنك من الله شيئاً ، يا فاطمة بنت محمد: سليني ما شئت من مالي ، لا أغني عنك مسن الله شيئاً ، " وفي الحديث بهذا المعني " لي عملي ولكم عملكم " ، وهو عليه الصلة والسلم يقول " إنه لا فضل لعربي على أعجمي ولا لقرشي على حبشي إلا بالستقوى " ، وقد سمع عليه السلام أبا ذر الغفاري يقول: يا ابن السوداء ، فغضب وقال : طف الصاع ، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى أو عمل صالح " (') .

وم ن أفعال الرسول على التي تؤكد المساواة التامة بين البشر أن عقبة بن عامر كان صاحب بغلة الرسول التي يقودها في الأسفار ...

قال عقبة : قدت برسول الله وهو على راحلته رتوة وسويعة من الزمان من السليل ، وأن رسول الله قال : أنخ ، فأنخت ، فنزل عن راحلته ، ثم قال : اركب يا عقبة ، فقلت : سبحان الله أعلى مركبك يا رسول الله وعلى راحلتك ؟ ، فأمرني فقال : اركب ، فقلت أيضاً مثل ذلك ورددت ذلك مراراً حتى خفت أن أعصى رسول الله ، فركبت راحلته ورحله ثم زجر الناقة فقامت وتادني رسول الله ...

ولعل أول دستور عقد في الإسلام ، ألا وهو دستور المدينة الذي أعلنه رسول الله على لأهل المدينة عقب هجرته الشريفة إليها قد أقر مبدأ المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات لكل سكان يثرب سواء أكانوا مسلمين أو غير مسلمين وذلك من خلال مواد الوثيقة رقم ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٩ ، ٥٠ ، فكانت أول وثيقة مدنية تعطي حقوقاً متساوية للإسان ، والوثيقة موجودة في نهاية هذه الدراسة لأنها تشمل حقوقاً

<sup>&#</sup>x27; ـ عباس محمود العقاد ، الديمقراطية في الإسلام ، مرجع سابق ، ط؛ ، ص ؛ ؛ .

عديدة مسن حسرية كاملة وعدالة تامة وتوازن بين الحقوق والواجبات لكافة سكان المدينة المنورة .(').

# ه \_ صور من المساواة في عهد الخلفاء:

\_ حرص الإسلام في المساواة بين الخصوم أمام القضاء ، لقد كان في إمكان الحاكم على ابن أبي طالب أن يلجأ إلى ما يسمى بحالة الضرورة ، ويأخذ الدرع بالقوة ، لأنه مُقَدِمُ على معركة ، من اليهودي ، ولكنه لجأ للقاضي ، الذي حكم بالمساواة التامة ،

فالمساواة حق من أهم الحقوق التي فرضها الإسلام على المسلمين وعلى غير المسلمين في المجتمع الإسلامي في كل وقت وحين ...

ولقد عُرف أنه قد أصابت الناس في إمارة عمر بن الخطاب سنة جدب بالمدينة وما حولها ، فكانت تسفى إذا ريحت تراباً كالرماد فسمُى ذلك العام عام السرمادة ، فآلى (أي حلف) عمر ألا يذوق سمنا ولا لبنا ولا لحما حتى يحيي الناس من أول الحيا (المطر ومعنى الجملة نبات العشب) فكان بذلك حتى أحيا الناس من أول الحيا ، فقدمت السوق (عُكة ) من سمن ورطب ولبن فاشتراها غلام لعمر باربعين شم أتى عمر فقال : يا أمير المؤمنين قد أبر الله بيمينك وعظم أجرك قدم السوق من لبن وعكة من سمن فابتعتهما بأربعين ، فقال عمر : أغليت بهما فتصدق بهما فإنى أكره أن آكل إسرافا ، وقال عمر : كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم يمسسني ما مستهم ؟!(١) ، وقال ابن الجوزي في فعل عمر هذا العام (كان عمر يوما من الأيام جزوراً " ناقة " فأطعمها الناس وغرفوا له طيسها فأتي به ، فكان قديد من سنام ومن كبده ، فقال : أنى هذا ؟ ، فقالوا : يا أمير المؤمنين من الجزور التي

<sup>&#</sup>x27; \_ محمد سليم العوا ، في النظام السياسي للدولة الإسلامية ، القاهرة ، المكتب المصري الحديث ، ١٩٧٥م ، ص٣٦٣٠٠ .

ا \_ رواه الطبري .

نحرناها اليوم ، فقال : بخ بخ ، بنس الولي أنا إن أكلت طيبها وأطعمت الناس كراديسها ، ارفع هذه الجفنه وهات لي غير هذا الطعام ، فأتى له بخبر وزيت ، فجعل يكسر بيده ويثرد ذلك الخبر ) .

\_ ويروى في الكتب التاريخية على لسان ابن الجوزي أنه قد أصاب الناس سنة غلاء فغلا السمن ، فكان عمر يأكل الزيت فيقرقر بطنه فيقول : كركر ما شئت فوالله لا تأكل السمن حتى يأكله الناس .

- كما روى أيضاً أن عمر خرج حاجاً فصنع له صفوان بن أمية طعاماً فجاءوا بجفنه يحملها أربعة ، فوضعت بين يدي القوم يأكلون ، وقام الخدام ، فقال عمر : مالي لا أرى خدامكم يأكلون معكم ، أترغبون عنهم ؟ ، فقال أحد القوم : لا والله يا أمير المؤمنين ، ولكنا نستأثر عليهم ، فغضب عمر غضباً شديداً ثم قال : ما لقوم يستأثرون على خدامهم فعل الله بهم ما فعل ، ثم قال للخدام : أجلسوا فكلوا ، فقعد الخدام يأكل أمير المؤمنين .

\_ ولم\_ا ق\_دم عتبة بن فرقد من أذربيجان أتى بالحنبيص ، فلما أكله وجد شيئاً حلواً طيباً فقال : والله لو وضعت لأمير المؤمنين من هذا ، فجعل له سفطين عظيمين ثم حملها على بعيره مع راحلته فسرج بهما إلى عمر ، فلما قدما عليه فتحهما فقال : أي شريء ؟ ، قالوا : حنبيص ، فذاقه ، فإذا هو شيء حلو ، فقال : أكل المسلمين يشبع من هذا في رحله ؟ ، فقالوا : لا ، قال : أما لا فأردهما ، ثم كتب إليه : أما بعد يشبع من هذا في رحله ؟ ، فقالوا : لا ، قال : أما لا فأردهما ، ثم كتب إليه ! أما بعد أبيك ولا من كد أمك ، أشبع المسلمين مما تشبع في رحلك !!

\_ ويروى عن مساواة عمر ، أنه أتى بمال فجعل يقسمه بين الناس ، فازدحموا عليه ، فأقبل سعد بن أبي وقاص يزاحم الناس حتى خلص إليه ، فعلاه عمر بالدرة وقال : إنك أقبلت لا تهاب سلطان الله في الأرض فأحببت أن أعلمك أن سلطان الله لن يهابك ، وكان سعد أحد العشرة المبشرين بالجنة وفاتح العراق وأحد الستة الذين عينهم عمر للشورى لاختيار الخليفة من بعده ،

\_ ويروى أن عمرو بن العاص أقام حد الخمر على عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب يوم كان عامله على مصر ، ومن المألوف أن يقام الحد في الساحة العامة

المدينة التتحقق من ذلك العبرة للجمهور ، ولكن عمرو بن العاص اقام الحد على ابن الخليفة في البيت ، فلما بلغ الخبر عمر ، كتب إلى عمرو بن العاص يقول : من عبد الله أميسر المؤمنين إلى العاصي ابن العاص ، عجبت لك يا ابن العاص ولجرأتك على وخسلاف عهدي ، أمسا إني قد خالفت فيك أصحاب بدر ممن هو خير منك واخترتك لجدالك عنني وإنفاذ عهدي فأراك قد تلوثت بما قد تلوثت ، فما أراني إلا عازلك فمسسيء عنزلك ، تضرب عبد الرحمن في بيتك وقد عرفت أن هذا يخالفني؟ ، إنما عسبد الرحمن رجل من رعيتك تصنع به ما تصنع بغيره من المسلمين ، ولكن قلت : هسو والله ولسد أمير المؤمنين! ، وقد عرفت أن لا هوادة لأحد من الناس عندي في حق يجب لله عليه ، فإذا جاءك كتابي هذا فأبعث به في عباءة عليه حتى يعرف سوء ما صنع )(').

- ومن نماذج المساواة أيضاً: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في مجلسه ، ودخل عليه أعرابي من عامة الناس وتقدَّم بشكوى ضد جبلة بن الأيهم الملك الغساني ، وخلاصة الشكوى أن الإعرابي داس على طرف رداء جبلة فلطمه جبلة على خده ، فأرسل عمر في استدعاء الملك ، ولما حضر سأله : أتعرف هذا الإعرابي؟ ، فقال : نعم ، قال عمر : ألطمته على خده؟ ، قال : نعم ، ، فقال عمر : إما أن ترضيه وإما أن يقتص منك ، فقال جبلة : كيف وأنا ملك وهو سوقة ؟ ، فقال عمر عمر قولته الخالدة : لقد سوى الإسلام بينكما !!

- وهنا تتجلى أروع صور الشريعة الإسلاية التي ساوت بين الولاة والرعية ، فهذا عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين يحذر ولاة الأقاليم من أن تأخذهم نشوة السلطة فتصدر منهم المخالفات في حق الله أو في حق الناس ، لذلك كان يُكثر في خطبه أمام الناس ويقول " إني لم أبعث عُمالي عليكم ليصيبوا من أبشاركم ولا من أموالكم ، إنما بعثتهم إليكم ليحجزوا بينكم وليقسموا فيأكم بينكم ، من فعل به غير ذلك فليقم " ، فقام

<sup>&#</sup>x27; ـ ـ راجع : ظافر القاسمي ، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي ، مرجع سابق، ص ٨٦ ـ . ٨٩

رجل فقال : إن عاملك فلانا (وذكره بالاسم) ضربني مائة سوط، فقال عمر للرجل: قم فاقتص منه "٠

\_ كما قام عمر بالخطبة ذات يوم من على المنبر ، فقال " من ظلمه عامله بمظلمة فلا إذن له على ، وهذا ما نسميه بسياسة الباب المفتوح ، ليرفعها إلى حتى أقصها منه ، فيقول عمرو بن العاص حاكم مصر : أرأيت إن أدب أمير المؤمنين رجلاً مسن رعيته أتقصه منه؟ ، فيقول عمر : ومالي لا أقصه منه وقد رأيت رسول الله على يقص من نفسه " (').

\_ ونقف لحظات مع عمر بن الخطاب وهو ينصح أبو موسى الأشعري حين ولأه القضاء فيقول له عن المساواة " وآس بين الناس في مجلسك وفي وجهك وفي قضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك " وآس أي اعدل بالسوية ، ومن هنا فالمساواة مرتبطة بالعدل ، ولا شك أن المساواة أمام القضاء بين الخصوم حتى ولو كان الخصم هو الحاكم العام ، فهذا هو عنوان العدل ، لأن القاضي إذا خص أحد الخصيمين بالدخول عليه أو القيام له أو الإقبال عليه والبشاشة في وجهه والنظر إليه ، كان ذلك مقدمة لظلمه وجوره وعدم عدله ، مما يدخل اليأس في نفس الخصم ويضعف قلبه وتنكسر حجته ...

\_ ومن الأمثلة الشائعة في ذلك ، والتي رواها السيوطي في تاريخ الخلفاء : أن الخطيفة المنصور قدم المدينة فحمل الحمالون متاعه ولم يدفع إليهم شيئاً ، فقدموا شكوى ضده للقاضي محمد بن عمران الطلحي ، فكتب للخليفة بالحضور فوراً ، فذهب الخطيفة إلى مجلس القاضي ومعه وزيره ، فلم يقم القاضي لهما ، ووقف الخليفة المنصور والوزير ولم يأذن لهما القاضي بالجلوس ونادى على الخصوم فقضى لهم على الخطيفة بعد أن قامت البينة ، ودفع الخليفة ما حكم به القاضي وانصرف الحمالون شاكرين للقاضي الدني طبق العدالة والمساواة ولم يخف هيبة الحاكم

<sup>&#</sup>x27; \_ ابن كثير في البداية والنهاية ج٢ ٠

وأنصف الضعفاء ، ومع ذلك فقد توجه الخليفة بالكلام إلى القاضي وقال له : جزاك الله عن دينك أحسن الجزاء ..

والأمشلة كتيرة بخصوص المساواة بين الخصوم أمام القضاء ، ولم لا ؟! ، فالإسلام دين المساواة النابعة من العدالة التي تسوي بين الناس في الحقوق والواجبات .

- وكما قال بعض الفقهاء: إن العدل يقتضي في الحقيقة التوازن والتناسب لا المساواة التامة ، كما يتطلب ولا شك المساواة بين أفراد المجتمع الواحد في بعض الوجوه كحقوق المواطنة ولكنه لا يتطلب المساواة في بعض الوجوه الأخرى كالمساواة الاجتماعية والأخلاقية بين الوالدين والأولاد أو المساواة في الأجور بين كبار الموظفين وصغارهم لأن هذه المساواة التامة في هذه الأمور تخالف العدل وتجافيه وتحقيق الستوازن والتناسب يتطلب إعطاء كل إنسان حقوقه الاجتماعية والسياسية والقانونية والاقتصادية والأخلاقية بأمانة تامة وهذا هو قمة العدل وما ينتج عنه من المساواة (') .

# ٦ - المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام:

السرجل والمسرأة سواء في أصل الإنسانية ، لذلك فإن الإسلام يُستوي بينهما في الحقوق المدنية ، فالمرأة لها شخصيتها المتكاملة واستقلالها المالي ، والمرأة في الإسسلام لها وظيفة معينة وهي رعاية بيت الوالقيام على شنون زوجها ومراعاة أولادها ، والرجل له ميدان عمله في السعي على المعاش وتدبير المال للنفقة اللازمة على البيت ..

كما أنه من حق المرأة أن تعمل خارج بيتها بشرط مراعاة الأخلاق الدينية والآداب الإسلامية والقيم الاجتماعية الفاضلة...

<sup>&#</sup>x27; - راجع: فؤاد عبد المنعم ، أصول نظام الحكم في الاسلام ، مرجع سابق ، ص ٢٢٤ .

والإسسلام أوجب على الرجل النفقة على المرأة سواء كانت أما أو أختا أو زوجة أو بنتا ، والإسلام عندما وضع هذه القواعد نص على أن المرأة مكلفة بأركان الإيمان وأحكام الشرع إلا ما استثناه الشرع لها في ظروف طارئة تتناسب مع طبيعتها ، فهي مكلفة بكل ما في الإسلام مثلها مثل الرجل تماما :

- \_ فلها حق التصويت في الانتخاب ..
- \_ ولها أن تُبدي رأيها في الأمور العامة ..
- \_ ولها أن تشارك في الأعمال الاجتماعية ..
- \_ ولها أن تحضر إلى المسجد لتصلي ولتتعلم وتحضر الجمعة والجماعة ..
  - كل ذلك في حدود ما يوافق طبيعتها ويتواءم مع شخصيتها .

وهكذا وضع الإسلام نظام المساواة بدقة وبتفصيل مُبيناً الأسباب حتى لا يكون هناك اضطراب ...

ثم على المرأة أن تعلم يقيناً أن ما شرّعه الله لها في صلب مصلحتها ، ويحقق لها سيعادتها ، قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيم" (') .

والأسرة مسئولية مشتركة بين الرجل والمرأة والاختصاصات في هذه المؤسسة الأسرية موزعة بين أطرافها من أجل النهوض بها كأساس للمجتمع المسلم ، فالرجل لله اختصاصه والمسرأة لا تشاركه في اختصاصه لأنها لا تقدر على حمل هذا الاختصاص وإنما لها اختصاصات أخرى داخل الأسرة لا يقدر الرجل على تحملها ، ولذلك فالمساواة تتجلى في أروع صورها بين الرجل والمرأة داخل الأسرة ، ومحاولة التداخل في الاختصاصات لكل طرف تكون بمثابة مغول الهدم في كيان الأسرة ..

فالمساواة بين الرجل والمرأة مساواة حسب الاختصاص والطبيعة الإنسانية ، يقول الرسول على عديث عَنْ عَبْدِ الله بن عُمرَ رَضي الله عَنْهما : ( أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ السَّه عَنْ عَنْ مَعَنْ رَعَيْتِهِ السَّه عَنْ هَوَ مَسنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ السَّه عَنْ مَعَنْ وَهُوَ مَسنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ٢٢٨ سورة البقرة .

وَالسرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيِّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْسُنُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيْدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ فَسَمَعْتُ هَوُلاءِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ بِهِ وَأَحْسَبُ النَّبِيِّ بِهِ قَالَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيِّتِهِ فَكُلُكُمْ رَاعٍ وَكُلْكُمْ مُسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ) (').

وهناك ثلاث قواعد للمساواة بين الرجل والمرأة :

- القاعدة الأولى :أن الرجل والمرأة سواء في الإنسانية قـــال الله عز وجل : ( فَاسنَـتَجَابَ لَهُمْ رَبُهُمْ أَتَى لا أُضيعُ عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرِ أَوْ أَنْتَى بَعْضُكُمْ مِن نَكَرِ أَوْ أَنْتَى بَعْضُكُمْ مِن بَعْنَصْ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهُمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقَتَلُوا وَقَتَلُوا وَقَتَلُوا وَقَتَلُوا مِنْ تَعْرِي مِن تَحْتِهَا النَّلُهُارُ ثَوَاباً وَقَتَلُوا مِنْ عَنْدَهُ مُسْنِئَاتِهِمْ وَلأَدْخَلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا النَّلُهَارُ ثَوَاباً مِنْ الثَّوَاب) (الآية ٥ ١٩ سورة آل عمران).
- القاعدة الثانية : أن المرأة مُكلَّفة بالإيمان وبأركسان الإسسلام جميعا وبكل ما فيه من أحكام إلا ما استثناه الشرع نفسه ، وهي مُكلَّفة بكل ما في الإسلام من خلق وآداب وأنها في ذلك كالرجل سواء ،قال الله سبحانه : ( مَن عَملُ صَالحا مسن ذَكر أو أنثَى وَهُوَ مُوْمِنٌ فَلَنُحْيِينَّهُ حَيَاةً طُيِّبَةً وَلَنَجْزِينَّهُمُ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنَ مَا كَالُول يَعْمَلُون) الآيسة ٧٧ سورة النحل ، و قال سبحانه : ( إِنَّ الْمُسْلمين وَالْمُسُلمين وَالْمُسُلمين وَالْقَانتين وَالْقَانتيات وَالصَّادقين وَالصَّادقين وَالصَّادقات وَالمُسَلمين وَالْمُسُلمين وَالْمُسُلمين وَالمُسَلمين وَالمَسَادة مِن وَالمَسَادة مِن وَالمَسَادة مِن وَالمَسَادة مِن وَالمَسَادة مِن وَالمَسَادة مِن وَالمَسَادة الله وَالمُسَادة الله وَالمَسَادة الله وَالمَسَادة وَالمَسْدة وَالمَسْدة وَالمَسَادة وَالمَسْدة وَالمَسْدة وَالله وَالله وَالمَسْدة وَالله وَالمَالِهُ وَالْمَالَة وَالْمَالَة وَالْمَالَة وَاللّه وَ

- القاعدة الثالثة: أن الإسلام قد جاء بالمساواة بين الرجل والمرأة من حيث الحقوق والأهلية لذلك ، فالمرأة ذات شخصية كاملة وذات استقلال مالى ولا

<sup>&#</sup>x27; - رواه البخاري ٢٢٣٦ ورواه أيضا أحمد في مسنده حديث ٥٧٥٣ .

قيد عليها في الكسب وطرقه ولا في الإنفاق وسيلة لمرضاة الله سبحانه إلا ما وضعه الشرع من قيود على الرجل والمرأة قال الحق سبحانه : (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما مما ترك الوالدان والأقربون مما قيلً مسنه أو كَستُر نصيباً مقروضاً) (النساء الآية ٧) ، وقال سبحانه : (ولا تتَمَتُوا مَا فَضَلَ الله به بَعضكُم عَلى بَعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا والله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما) الآية ٢٣ سورة النساء ...

فالمساواة كاملة بين الرجل والمرأة وحتى في شخصيتها الحقوقية فهي كاملة كالرجل ولا فرق في حقوق الإنسان بينهما (') •

## ٧ \_ وجوه المساواة العامة في الإسلام:

جاء الإسلام بالمساواة التامة ، حيث سوّى بين المسلمين في التكاليف الشرعية وفسي الواجبات ، وما أباحه من مباحات ، وما نهى عنه من محظورات ومكروهات ، وما أنذر به من عقاب في الدنيا والآخرة ...

فسوًى الإسلام بين المسلمين في كل ذلك ولم يُميز أحداً على أحد ولم ينقص من واجب أو يزد فيه ...

فأو امر الإسلام ونواهيه موجهة إلى الناس كافة لا إلى أمة بعينها أو جنساً بعينه دون السنظر إلى الفروق الشخصية أو الاجتماعية ، قال الله تعالـــــي : (وَمَن يَعْمَلُ مِن الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَر أَى أَبْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقَيرًا) ( ) ...

حتى أن كاتب كبيراً ومفكراً مثل الدكتور طه حسين يرى في كتابه الفتنة الكبرى ج ١ ص ١٠ ( أن الإسلام إنما جاء قبل كل شيء بقضيتين أولاهما التوحيد وثانيهما

<sup>&#</sup>x27; \_ راجع : سعدي أبو حبيب ، دراسة في منهاج الإسلام السياسي ،مرجع سابق ، ص ص ٣٠٥ - ٥٦٥.

<sup>&</sup>quot; \_ الآية ١٣٤ سورة النساء .

المساواة بين الناس ، وكان أغيظ ما غاظ قريشاً من النبي ودعوته أنه كان يدعوها إلى هذه المساواة ولم يكن يُفَرق بين السيد والمسود ولا بين الحر والعبد ولا بين القوي والضعيف ولا بين الغني والفقير ، وإنما كان يدعو إلى أن يكون الناس جميعاً سواء كأسنان المشط ، لا يمتاز بعضهم على بعض ولا يستعلي بعضهم على بعض وقد سخطت قريش أشد السخط وأعنفه على النبي ه لما أظهر من ذلك ، حتى لأكاد أعـتقد لـو أنه قد دعاها إلى الترحيد دون أن يعرض للنظام الاجتماعي والاقتصادي ودون أن يسوي بين الحر والعبد وبين الغني والفقير وبين القوي والضعيف ، لأجابته كـشرتهم في غير مشقة أو جهد أو لأجابه من قريش من أجاب ولمنع عليه منها من من عدون أن يلقى في ذلك مشقة أو عننا ، ومهما يكن من شيء فقد سخطت قريش عـلى النـبي الكريم لأنه عرض نظامها الاجتماعي وفرض عليها نوعا من العدل من خلال هذه المساواة لا يلائم منافع سادتها وكبرائها )(')

ويقول ابن المقفع فيما يبتغيه السلطان من رضا الرعية " إنك إن تلتمس رضا جميع الناس تلتمس ما لا يدرك ، وكيف يتفق لك رضا المخالفين ؟ أم ما حاجتك إلى رضا من رضاه الجور ، وإلى موافقة من وافقته الضلالة والجهالة؟ فعليك التماس رضا الأخيار وذوي العقول فإنك متى تصب ذلك تضع عنك مؤنة ما سواه "() .

هل العدل هو المساواة ؟ ...

أجاب على ذلك المفكر والكاتب والأديب الكبير عباس محمود العقاد فيقول " بعض المساواة عدل لاشك فيه وبعضها كذلك ظلم لا شاء فيه ، لأن :

- ـ مساواة من يستحق بمن لا يستحق هي الظلم بعينه ...
  - والمساواة بين جميع الأشياء هي العدم المطلق ...

إذا لابد من اختلاف ليقال هذا شيء وذلك شيء ، فإن لم يكن اختلاف لم يكن شسيء ، وإنما هو العدم المطلق الذي لا محل فيه لموجود ، والإسلام يشيد بالعدل

<sup>&#</sup>x27; \_ راجع : ظافر القاسمي ، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي ، مرجع سابق ، ص ٩١\_\_

<sup>· -</sup> راجع : عباس محمود العقاد : الديمقراطية في الإسلام ، مرجع سابق ، ص ١٦٠ .

ويوجبه ويكرر الدعوة إليه ، يوجبه بين العدو وعدوه ، ويوجبه بين القريب والغريب وبيسن الغني والفقير ، ويوجبه في المعاملات والأحكام ، ويوجبه في دعوة الأنبياء والهداة ، ولا يسوي بين جانر وعادل .

والعدل مفهوم إذا تساوى الناس في أمور ، ولم يتساووا في أمور أخرى، ولكنه غير مفهوم إذا عمنت المساواة في جميع الأمور وجميع الحالات ، لأنه لا معنى في هذه الحالة للموازنة بين القيم والأقدار ....:

- \_ فأما الأمور التي يتساوى فيها الناس جميعاً فهي الحقوق العامة التي تحمي كل إنسان من أن يبغي عليه أحد ...
- وأما المساواة التي فيها الغبن فهي المساواة التي تبطل مزايا العمل وفضائل السرجحان وتقعد ذوي المساعي عن مساعيهم ، فالعدل هو المفهوم الشامل ويتقدم على المساواة في الإسلام "(')

ول بان العلاقة بين الحرية والمساواة ، نجد أنه لا تعارض بينهما ، نعم ، فلا تعارض بين اعتماد الملك على الغلبة والعصبية وبين قيام الملك على مبادئ الحرية والديمقراطية بإلهام من العقيدة الروحية والآداب الدينية...

وكما يقول ابن خلدون :

( فان اقامة الأحكام على المساواة تحتاج إلى الغلبة ، بل هي أحوج إليها من إقامة الأحكام على التفاوت ، لأن المساواة تكلف كثيراً من الأقوياء وتحرس كثيراً من الضعفاء ، وليس الحكم على التفاوت والجور بمحتاج إلى كل هذه الحيطة وكل هذا القمع لمن يستطيع الطمع والاعتداء )...

وهكذا فإن مبدأ المساواة في الإسلام يشمل مختلف نواحي الحياة ...

- \_ أمام الشرع ...
- \_ وأمام القضاء...
- \_ وفى تولى الوظائف العامة ...

<sup>&#</sup>x27; ــ المرجع السابق ، ص ٩٠-٩٠ .

- وفي الانتفاع بالمرافق العامة
- وغير ذلك من صور المساواة ، مثل:
  - المساواة في العطاء ...
- والمساواة في التكاليف الاجتماعية ..
  - وفي الحقوق والواجبات ...

وهكذا تكون حقوق المساواة في الإسلام من الحقوق الرئيسية في المجتمع الإسلامي .

الفصل السادس حق الشورى قمة الديمقراطية في المنظور الإسلامي

# الفصل السادس حق الشورى قمة الديمقراطية في المنظور الإسلامي

من المباديء الأساسية التي أرسى الإسلام قواعدها مبدأ الشورى وهو قيم قيم قواسلامية وحق رئيسي من حقوق الأمم والشعوب الإسلامية ، وقد نيزل بشانها آيات قرآنية كما أن الرسول شي شاور في كل شئون الدولة وأشرك الجمهور معه وأخذ برأيهم فيما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل .. وقيمة الشورى مشتقة من مبدأ الإجماع الذي يعتبر أصلا من أصول الأحكام الشرعية في الإسلام وقاعدة من قواعد الحكم فيه وعليه تقوم الديمقراطية في المنظور الإسلامي(') ..

والشورى من أهم المفاهيم والحقوق الأساسية في الفكر السياسي في الإسلام ، ويرى جَمْعُ من المفكرين أن الشورى ينبغي أن تكون الأسلوب المميز للحكم في الإسلام (١)..

<sup>&#</sup>x27; ــ راجــع فــي ذلك : إســـماعيل عبد الفتاح ، القيم السياسية في الإسلام ، مرجع سابق ، ص

محمد على أبو ريان ، الإسلام السياسي في الميزان ، مرجع سابق ، ص ٥٠ .

#### ١ ـ مفهوم الشورى:

والشورى تطلق في اللغة على عدة معاني منها: استخراج الرأي ، يقال: شاورت فلاناً أي أظهرت ما عنده وما عندي ...

فالتشاور والمشاورة والمشورة هي استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى السبعض من قولهم: شرت العسل إذا اتخذته من موضعه واستخرجته منه، فمفهوم الشورى ببساطة يقوم على استطلاع رأي من هم ذوي الخبرة في الموضوع للتوصل إلى أقرب الأمور للحق .

قال تعالى : " وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ "(')....

وهذه الآية مكية وقبل أن تقوم للمسلمين دولة ، وهذا يدل على أن الشورى من عناصر الشخصية الإيمانية الحقة وملاصقة للفرد لأنها حق من حقوقه ...

ولهذا قال الله لنبيه ومصطفاه على: " فَبِمَا رَحْمَة مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيهِ الْمُرْ فَابِمَا اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَرْمَت فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّه إِنَّ اللَّه يُحبُ الْمُتَوكِّلِينَ "(') ...

وقد نسزلت الآية عقب غزوة أحد التي أصاب المسلمون فيها ما أصابوا نتيجة الشورى التي نزل الرسول ه عن رأيه نتيجة المشاورة، ومع ذلك أمره الله بعد ِهذه الأحداث بأن يستغفر لأصحابه وبأن يشاورهم في كل ما يحتاج إلى مشورة ...

ويتضبح من هذه الآيات أن حق الثورى للمواطنين كافة لأنها قلب النظام السياسي الإسلامي وأساس الديمقراطية الإسلامية .

ولقد نرلت آيت الشورى ولم يكن في الناس يومئذ أحد من الموافقين أو المخافين يطالب بالشورى أو يتحدث عنها أو يشكو البعض من غيابها وفقدانها ، وإنما جاء التنزيل العزيز بهذا الأمر لأن المجتمع الذي يراد له الاستقرار والاستمرار

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية ٣٨ سورة الشورى .

<sup>&</sup>quot; ــ الآية ١٥٩ سورة آل عمران .

ينبغي أن يقوم على الشورى ، فالشورى في الإسلام كانت نتيجة توجيه إلهي عظيم ، وكانت تهدف بلا شك إلى إنشاء المجتمع الصالح المستقر وبنائه وإرساء قواعده الثابتة التي لا تتزعزع .

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن خطابه تعالى لرسوله بقوله (وشاورهم في الأمر) لم يكن من قبيل حاجة الرسول في إلى المشاورة ، فهو غني عنها بما رزق من اختياره للرسالة ، وبما عُرف عنه من رجاحة العقل وحصافة الرأي وبعد النظر ، وإنما كان توجيهه لمشاورة أصحابه والاستماع إلى رأيهم الإشراكهم في المسئولية وتدريبهم على استعمال الشورى في كل أمورهم ، وهذا من قبيل تعليم الناس وإرشادهم إلى أمثل الطرق التي يجب أن يتبعوها في شؤون الدنيا وليكون الرسول عن أسوة لهم في كل ما يأتون وما يدعون .

فالشورى نظام مفروض وعلم على دولة الإسلام وأمة الإسلام ، ولهذا فهي تسمي دولة أو أمة الشورى (')

، والشورى ظاهرة فكرية فريدة ربّى عليها الإسلام من آمن به ، وهي قيمة خالدة في حياة وفكر الأمة الإسلامية ...

فنصوص الشورى حسب النزول لها سر إلهي ، فهي تلفت النظر إلى حقيقة من حقائق الأمة التي يصفها الإسلام بأنها أمة الشورى ، وهي عرض لما يجب أن تسلكه الأسرة من تشاور ، وهي خطاب لرئيس الدولة حتى لا يكون موقعه في ذروة السلطة حاجباً له عن الأمة التي رفعته المكانة العليا والكبيرة وحتى لا يغفل عن حقيقة حرص عليها الإسلام().

ونلاحظ أن هناك شورى وقفت على طلب النبي الكريم (أي أن الرسول على هو السني سئل الناس أن يشيروا عليه) وكان ذلك في غزوة أحد عندما سمع رسول الله

<sup>&#</sup>x27; \_ محمد سليم العوا ، في النظام السياسي للدولة الإسلامية ، مرجع سابق ، ص ١٠٥ ـ ١٠٨.١.

لا راجع: سلمعدي أبو حبيب ، دراسة في منهاج الإسلام السياسي، مرجع سابق ، ص ٥٨٩ - راجع: سلمة ، و ١٩٤٥ ، وأيضاً : راجع : محمد السعيد الأودن ، الإسلام وحقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص ١٩٤٥ وما بعدها .

عن بتحرك المشركين من قريش وأتباعها والتوجه للمدينة لأخذ أهلها على غرة ، فقال النبي عن لأصحابه: أشيروا على ماذا أصنع ؟ ، فقالوا : يا رسول الله أخرج بنا اليهم لنلقاهم ، فقالت الأنصار : يا رسول الله ما غَلَبنا عدو قط أتانا في ديارنا ، فكيف وأنت فينا ؟ فدعا رسول الله عن عبد الله بن أبي سلول ولم يدعه قط قبلها ، فقال : يا رسول الله أخرج بنا إلى هذه الأكلب ، واستشار الرسول رأس المنافقين ولم يهمل استشارته ، شم بعد ذلك دعا رسول الله بدرعه فلبسها ، فلما رأوه قد لبس سلاحه ندموا وقالوا : بنس ما صنعنا نشير على رسول الله والوحي يأتيه ، فقاموا واعتذروا إليه فقالوا : اصنع ما رأيت ، فقال الرسول عن لا ينبغي لنبي أن يلبس لامته (أي الدرع) فيضعها حتى يقاتل )(') ، . . وهذا أعظم درس في تطبيق الشورى حيث نزل الرسول عن على رأي أصحابه .

وهناك شورى جاءته من بعض الصحابة ابتداء من غير طلب مثل:

\_ ما أشار به الصحابي الحباب بن المنذر مندما طلب من الرسول على في بداية غزوة بدر ...

\_ كما شاور الرسول عن أصحابه قبل التنفيذ في إعطاء ثلث ثمار المدينة إلى غطفان ... فكان الرسول عن في هذا الموقف وهو رسول الله ورئيس الدولة والزعيم السياسي والقائد العسكري يعزم أمراً تراءى له فيه مصلحة المسلمين ،حـتى إذا اقـترب من الإبرام استشار أهل الحقوق فاستمع إلى حججهم ،فلما ساغ منطقها ورأى قوتها عدل عن رأيه ولم يبرم ما عزم عليه() ...

\_ كما شاور النبي ﷺ أصحابه في موضوع الأسرى وكان هناك رأيان فأخذ النبي ﷺ برأي أبي بكر رضى الله عنه ...

وهكذا من يدرس السيرة النبوية يجد كيف أن المجتمع العربي قام على أساس الشورى التي هي دعامة قوية في نشر الأمن القومي وإرساء قواعد الاستقرار؟! .

<sup>&#</sup>x27; \_\_ ره اه الطبري

#### ٢ ـ نطاق حقوق الشورى:

مسن يستقريء التاريخ يرى أن العلماء وأصحاب الفكر تكلموا عن الشورى ، ولأنها حق من حقوق كل شخص :

- \_ فهل تكون الشورى في كل شؤون الحياة الإسلامية ؟ ...
  - أم أنها تجب في بعض الأمور دون البعض الآخر ؟...

بمعسنى أي الموضوعات تكون محلاً للشورى في الدولة الإسلامية ، من أجل التطبيق العملي الصحيح لها ...

ولقد ظهر رأيان في موضوع الشورى:

- السرأي الأول: يسرى أن الشورى تقع في جميع الأمور التي لا وحي فيها، وقسال بهذا ابن تيميه الذي يرى " الشورى فيما لم ينزل فيه وحي من أمور الحرب والأمور الجزئية وغير ذلك من الأمور الاجتهادية "
- السرأي السناني: لا تكسون الشورى إلا في أمور الحرب، ونادي بهذا الرأي الشافعي وقتادة والربيع وابن اسحاق .

ومن يستقرئ أحوال الشورى التي جرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في عهد الصحابة يتضح له خطأ من قال بأن الشورى محصورة في أمور معينة محددة ...لماذا ؟؟!!:

- \_ فلقد تمت الشورى في عهد الرسول على عليه في جميع الأمور ...
- وبعد أن انستقل الرسول ه إلى الرفيق الأعلى استعمل الصحابة رضوان الله عليهم الشورى في جميع الأمور مثل:
  - جمع القرآن ..
  - والاستخلاف...
  - وفي الحرب والسلم ..
    - وفي أمور الأحكام...
  - وفي أمور المصلحة العامة ...

- وفى أمور المُلك ...
- وفي أحكام العقوبة وفي استحقاق الدية وغير ذلك (') .

# ٣ \_ نماذج من تطبيق الشورى في حياة المسلمين :

نستعرض فيما يلي بعض جوانب تطبيق الشورى في العهود الإسلامية المختلفة بدءًا من عهد النبي هي ومروراً بكل العهود الإسلامية الأولى التي تبعته هي ومن هذا الاستعراض:

# ١ ـ الرسول على القائد المسلم في تطبيق الشورى:

وضع رسول الله ع الأساس لنظام الشورى في زمانه ، فكلما نزل به أمر لم يتلق فيه حكماً من عند الله يشاور فيه الجماعة من أهل الرأي ، حتى أن أبا هريرة رضي الله عنه قال " ما رأيت أحداً أكثر مشاورة لأصحابه من النبي عليه الصلاة والسلام " (') ، ومن نماذج تطبيق الشورى في حياة النبي ه نجد مايلي :

- استشار النبي ه أصحابه حين أراد أن يختار طريقاً لجمعهم على مواقيت الصلاة ، ونستيجة لهذه الشورى قرر في النهاية أن يتم الآذان للإعلان عن مواقيت الصلاة (") .
- حديث عمر رضي الله عنه في قصة بدر وفيه: واستشار رسول الله ه أبا بكر ، وعليا ، وعمراً رضي الله عنهم: فعَن عكرمة بن عَمَار : (حَدَّنَي سمَاكُ الْحَنَفِيُ قَالَ سَمَعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ حَدَّثَتِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ مُ بَنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ مُ بَدر نَظَر رَسُولُ الله ه إلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ وَأَصْحَابُهُ ثَلاثُ مِائَة وَسَد عَمْرَ بَدُيهِ فَجَعَل يَهْتِفُ بِرَبّه وَسَد عَمْرَ بَديه فَجَعَل يَهْتِفُ بِرَبّه وَسَد عَشَر يَديه فَجَعَل يَهْتِفُ بِرَبّه

<sup>&#</sup>x27; \_ راجع: فؤاد عبد المنعم ، أصول نظام الحكم في الإسلام ، مرجع سابق ، ص ٢١١.

لترمذي وقال حديث حسن .

<sup>&</sup>quot; \_ راجــــع : أبو الأعلى المودودي : مفاهيم إسلامية حول الدين والدولة ، مرجع سابق ،

السلُّهُمَّ أَنْجِزْ لَى مَا وَعَدْتَنَى اللَّهُمَّ آتَ مَا وَعَدْتَنَى ، اللَّهُمَّ إِنْ تُهلك هَذه الْعصابَةَ مِسن أَهْسِلِ الإسلامِ لا تُعْبَدُ فِي الأَرْضُ ، فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَادًا يَدَيْهِ مُستَقْبِلَ الْقَبْلَة حَستَى سَعَطَ ردَاؤُهُ عَنْ مَنْكَبَيْه ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْر فَأَخَذَ ردَاءَهُ فَٱلْقَاهُ عَلَى مَتْكَسَبَيْهِ ثُسمً الْسَتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ ، وَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَفَاكَ مُنَاشَدَتُك رَبِّك فإنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِذْ تَسْنَعْيِثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أنَّى مُمدُّكُم بِالْف مِن الْمَلائِكَة مُردفينَ ) فَأَمدَهُ اللَّهُ بِالْمَلائِكَة قَالَ أَبُو زَمَيْل فَحَدَّتَ مِن عَبَّاس قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ منَ الْمُسلمينَ يَوْمَنذ يَشْتَدُ في أَثَر رَجْل من الْمُشْسِركينَ أَمَامَسهُ إذْ سَسِمعَ ضَرَبَةً بالسَّوْط فَوْقَهُ وَصَوْت الْفَارس يَقُولَ أَقَدمُ حَيْسِزُومُ فَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكُ أَمَامَهُ فَخَرَّ مُسْتَلْقَيَا فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُو قَد خُطمَ أَنْفَهُ وَشُسِقٌ وَجْهُسهُ كَضَرَبْهُ السَّوْطِ فَاخْضَرَّ ذَلِكَ أَجْمَعُ فَجَاءَ الأَنْصَارِي فَحَدَّثُ بذَلك رَسُسولُ السلَّه ﴿ فَقَالَ صَدَقَتَ ذَلكَ مِنْ مَدَد السَّمَاء الثَّالثَة فَقَتَلُوا يَوْمَئذ سَبْعين وَأَسْرُوا سَبْعِينَ قَالَ أَبُو رُمَيْلِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَلَمَّا أَسَرُوا الْأُسْنَارَى ، قَالَ رَسُنُولُ السلُّه \* لأبي بكر وعُمر : ما ترون في هَوُلاء الأسارى؟ ، فقال أبو بكر : يا نَسبِيَّ اللَّهِ هُمْ بنُو الْعَمُّ وَالْعَشبيرة ، أرى أَنْ تَأْخُذُ مِنْهُمْ فِذِيَّةٌ فَتَكُونُ لِنا قُوَّةً عَلى الْكَفُّالِ ، فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِينَهُمْ للإسلام ، فَقَالَ رَسُولَ اللَّه ١١ : مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّاب ، قُلْتُ : لا وَاللَّه يَا رَسُولَ اللَّه مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ ، ولكنِّي أَرَى أَنْ تُمَكِّنًا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ، فَتُمكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ عُنْقَهُ ، وتُمكّني مِنْ فَلان ، نُسِيبًا لِعُمَر ، فَأَضْرب عُنْقَهُ ، فَإِنَّ هَوُلاء أَنْمَةُ الْكُفْر وَصَنَاديدُهَا ، فَهَ وِيَ رَسُولُ اللَّهِ \* إلى مَا قَالَ أَبُو بَكْرِ وَلَمْ يَهُوَ مَا قُلْتُ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغد جسئتُ فَسادًا رَسُسولُ اللَّه على وَأَبُو بَكْرِ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّه أَخْسِبِرنْي مِسِنْ أَيِّ شَيْء تَبْكي أَنْتَ وَصِاحِبُكَ ، فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءَ بِكَيْتُ ، وَإِن لَمْ أُجِدُ بُكَاءَ تَسِبَاكَيْتُ لِبُكَانِكُمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ \* : أَبْكِي لِنَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أصْ حَالِكَ مِنْ أَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ ، لَقَدْ عُرضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ السَّجَرَة ، شُجَرَة قُرِيبَة مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ ع : " وأنزل الله تعالى : " مَا كَانَ لنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أسْسِرَى حَستَّى يُتُخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ "الآية ٧٦ سورة الانفال (١)

\_ وعـن أنس رضي الله عنه قال: استشار رسول الله على الناس في أسرى يوم بـدر فقال: "إن الله قد أمكنكم منهم ، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يـا رسـول الله اضرب أعناقهم . قال: " فأعرض عنه رسول الله عه ثم عاد عليه السلام . فقال: " يا أيها الناس إن الله قد أمكنكم منهم وإنما هم إخوانكم بالأمس " . فقال عمر مثل ذلك فأعرض عنه عليه السلام . ثم عاد عليه السلام فقال مسئل ذلك . فقال أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله نري أن تعفو عينهم وأن تقبل منهم القداء . قال : فذهب عن وجه رسول الله عنه ما كان من الغهم شم عفا عنهم وقبل منهم الفداء ، وأنزل الله لولاً كتاب من الله سببق لمسئكم فيما أخذتم عذاب عظيم "الآية ٥٨ سورة الانفال.

\_ وعن أبن مسعود رضي الله عنه قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله ه :

"ما تقولون في هؤلاء الأسري ؟ "قال فقال أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول
الله ! قومك وأهلك واستأن بهم لعل الله أن يتوب عليهم ، وقال عمر : يا
رسول الله ، أخرجوك وكذبوك قربهم فاضرب أعناقهم . قال وقال عبد الله بن
رواحه رضى الله عنه : يا رسول الله ! انظر واديا كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم
أضرمه عليهم نارا . قال : فدخل رسول الله يه ولم يرد عليهم شيئا . فقال
ناس : يأخذ بقول أبي بكر ، وقال ناس : يأخذ بقول عمر ، وقال ناس : يأخذ
بقول عبد الله بن رواحه - رضي الله عنهم . فخرج عليهم فقال : ( إن الله
ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللين ، وإن الله ليشد قاوب رجال
فيسه حستى تكون أشد من الحجارة ، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل ابراهيم عليه
الصلاة والسلام قال : " فَمَن تَبِعَني فَإِنّهُ مني ومَن عَصاني فَإنّك غَفُور رَحِيم "
[إبراهيم ٣٦] ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسي عليه الصلاة والسلام قال : " إن

<sup>&#</sup>x27; \_ رواه الإمام مسلم في صحيحه حديث ٣٣٠٩ .

تُعَذَّبِهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغَفْرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ " [المائدة : ١١٨] وإن مثلك يا عمر كمثل نوح عليه الصلاة والسلام قال : "وقال نوح ربّ لا تذر على المأرض من الْكَافِرين دَيَّارًا " [نوح : ٢٦] وإن مثلك يا عمر كمثل موسى على المُوالِهِمْ وَاشَدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا عليه الصلاة والسلام قال : "ربَنًا اطْمس عَلَى أَمُوالِهِمْ وَاشَدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُومنُواْ حَتَى يَرَوُا الْعَدَّابَ الأليمَ " [يونس : ٨٨] ، أنتم عالة فلا يبقين أحد إلا بفداء أو ضربة عنق . قال عبد الله فقلت : يا رسول الله ! إلا سهيل بن بيضاء فساني قد سمعته يذكر الإسلام . قال : فسكت، قال :فما رأيتني في يوم أخوف أن تقسسسع عسلي حجارة من السماء من ذلك اليوم حتى قال: إلا سهيل بن بيضاء بيضاء ، قسال : فأنزل الله :" يَا أَيُهَا النّبِيّ قُل لَمْن في أَيْدِيكُم مَن الأسْرَى إن يَعْسَاء مَ قَلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مَمّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحْيِمٌ " [الأَنفال : ٧٠] (').

- وعن الزهري قال لما اشتد علي الناس البلاء بعث رسول الله على الني عينة بن حصن ، والحارث بن عوف المري وهما قائداً غطفان ، واتفق معهما على إعطائهما شلث ثمار المدينة علي أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه . فجري بينه وبينه المدينة علي أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه . الصلح إلا المراوضة . فلما أراد رسول الله عه أن يقعل ذلك بعث إلي السعين ، فذكر لهما ذلك واستشارهما فيه فقالا : يا رسول الله أهذا أمر تحبه فنصنعه أم هو أمر أمرك الله به لابد لنا من العمل به ، أم هو شيئ تصنعه لنا ؟ فقال : بسل شسيء أصنعه لكم ؛ والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلي أمر ما . فقال له سعد بن معاذ رضي الله عنه : يا رسول الله ! قد كنا وهؤلاء علي الشرك بالله ، وعبادة الأوثان ، لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها شمرة واحدة إلا قري أو بيعاً ، أفحين أكرمنا الله بالإسلام ، وهدانا له ،

 $<sup>^{\</sup>prime}$   $_{-}$  أخرجه الإمام أحمد ، حياة الصحابة جـ  $^{\prime}$  ، ص  $^{\prime}$  ، ورواه الترمذي والحاكم والإمام أحمد ، المرجع السابق ص  $^{\prime}$  .

وأعرنا بك ، وبه نعطيهم أموالنا ما لنا بهذا من حاجة ؛ والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم . فقال النبي ي : أنت وذاك . فتناول سعد بن معاذ رضي الله عنه الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب ثم قال : ليجهدوا علينا(').

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء الحارث إلي رسول الله \* فقال : ناصفنا تمر المدينة وإلا ملاتها عليك خيلاً ورجالاً ، فقال : حتى أستأمر السعود سعد بن عبادة ، وسعد ابن معاذ رضي الله عنهما \_ يعني يشاورهما . فقال : لا والله ما أعطينا المدينة من أنفسنا في الجاهلية فكيف وقد جاء الله بالإسلام . فرجع إلى الحارث فأخبره . فقال :غدرت يا محمد ، وعند الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء الحارث الغطفاني إلي رسول الله به فقال : يا محمد ! شاطرنا تمر المدينة . فقال : حتى استأمر السعود ، فبعث إلي سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن الربيع وسعد بن خيثمة وسعد بن الي سعود رضي الله عنهم فقال : إني قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وأن الحارث سألكم تشاطروه تمر المدينة ، فإن أردتم أن تدفعوه عامكم هذا في أمركم بعد . فقالوا : يا رسول الله ! أوحي من السماء فالتسليم لأمر الله أو عن رأيك وهواك ، فرأينا نتبع هواك ورأيك ، فإن كنت إنما تريد الإبقاء علي عنا ، فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء ، ما ينالون منا تمرة إلا شراء أو قري . فقال رسول الله يه : هو ذا ، تسمعون ما يقولون ، قالوا : غدرت يا محمد ()) .

\_ واستشار الرسول بعد حصاره الطائف لمدة خمسة عشر يوما درن أن ينال منهم ، فسال نوفل بن معاوية الديلي وقال : يا نوفل ، ما ترى في المقام عليهم ، فقال : يا رسول الله تعلب في جحر إن أقمت عليه أخذته وإن تركته

<sup>&#</sup>x27; \_ أخرجه ابن إسحاق ، المرجع السابق ، ص ٣١ ، ٣٢ .

<sup>ً</sup> \_ رواه البزار ، المرجع السابق ، ص ٣٣ ، ٣٣ .

لسن يضيرك ، فرفع الرسول صلح عنهم الحصار وارتحل المسلمون وجاء أهل الطائف مسلمين بعد ذلك (') .

\_ واستشار النبي م في طلاق عائشة بعد حادثة الإفك ، استشار أسامة بن زيد وعلى بن أبي طالب(') .

#### ٢ ــ مشاورة أبو بكر الصديق رضى الله عنه:

- وعسن القاسم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا نزل به أمر يريد فيه مشاورة أهل الرأي وأهل الفقه دعا رجالاً من المهاجرين والاتصار ، ودعاً عمر وعثمان وعلياً وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ؛ وكل هؤلاء كان يفتي في خلافته وإنما يصير فتوى السناس إلا هولاء ، فمضي أبو بكر على ذلك، ثم ولى عمر فكان يدعو هؤلاء النفر، وكان الفتوى تصير وهو خليفة إلى عثمان وأبي وزيد (١) .
- وعن عبيده قال : جاء عيينة بن حصين والأقرع بن حابس إلى أبي بكر رضى الله عنه فقال : يا خليفة رسول الله ! إن عندنا أرضاً سبخة ليس فيها كلا ، ولا منفعة ؛ فاذا رأيت أن تقطعنا إياها لعلنا نحرثها ، ونزرعها ؛ فأقطعها إياهما وكتب لهما عليها كتاباً وأشهد فيه عمر رضي الله عنه وليس في القوم ، فأنطلقا إلى عمر ليشهداه . فلما سمع عمر ما في الكتاب تناوله من أيديهما شم تفل فيه ومحاه ، فتذمرا وقالا مقالة سينة . قال عمر : إن رسول الله الله كان يتأفكما والإسلام فاذهبا فاجهدا جهدكما ، لا رعى الله عليكما إن رعيتما . فأقبلا إلى أبى بكر وهما يتذمران فقالا : والله ما ندرى أنت الخليفة أم عمر ؟ ، فقال : بل هو ولو شاء كان .

<sup>&#</sup>x27; ــ رواه الطبري •

ليضا راجع نماذج من الشورى الإسلامية في عهد النبي في : أبو الأعلى المودودي : مفاهيم إسلامية حول الدين والدولة ، مرجع سابق ، ص ص ٩٨ - ١٠٠ .

<sup>&#</sup>x27; ــ أخرجه ابن سعد ، المرجع السابق ص ٣٣ .

فجاء عمر ، مغضبا حتى وقف على أبى بكر فقال : أخبرني عن هذه الأرض التي اقتطعتها هذين الرجلين ، أرض هي لك خاصة أم هي بين المسلمين عامة ؟ ، قال : بل هي بين المسلمين عامة ، قال : فما حملك أن تخص هذين بها دون جماعة المسلمين ؟ ، قال : استشرت هؤلاء الذين حولي ، فأشاروا على بذلك ، قال : فإذا استشرت هؤلاء الذين حولك أو كل المسلمين أوسعت مشورة ورضا ، فقال أبسو بكر : قد كنت قلت لك : إنك أقوى على هذا منى ولكنك غلبتني (')...

\_ وعـن الصعب بن عطية بن بلال عن أبيه وعن سهم بن منجاب قالا : خرج الأقـرع ، والزبـرقان إلى أبى بكـر رضـى الله عنهم فقالا : اجعل لنا خراج الـبحرين ونضمن لك أن لا يرجع من قومنا أحد ، ففعل وكتب الكتاب . وكان الـذي يختلف بينهم طلحة بن عبيد الله وأشهدوا شهودا منهم عمر رضى الله عنه . فلما أتى عمر بالكتاب ونظر فيه لم يشهد ثم قال : ولا كرامة ، ثم مزق الكتاب ومحاه ، فغضب طلحة وأتى أبا بكر فقال : أنت الأمير أم عمر ؟ ، فقال : عمر غير أن الطاعة لى ، فسكت (١) ..

\_ وعـن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: كتب أبو بكر إلى عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور في الحرب فعليك به (") ...

#### ٣ \_ مشاورة عمر بن الخطاب رضى الله عنه:

سيدنا عمر هو الخليفة الثاني وأول ما لُقب بأمير المؤمنين كان كثيراً ما يستشير أصحابه في كل أمور المسلمين ، ومن مواقفه في الشورى جعله أمر الخلافة من بعده في ستة يتشاورون فيما بينهم لاختيار أحدهم ورضي بذلك المسلمون ، واستشار في التاريخ الذي أراد أن يدون به بداية العام الهجري ، وكانت العرب تؤرخ بعام الفيل ،

<sup>&#</sup>x27; \_ أخرجه ابن أبي شيبه وابن عساكر والبيهقي ، المرجع السابق ص ٣٣ ، ٣٤ .

<sup>&#</sup>x27; \_ أخرجه السيف وابن عساكر ، المرجع السابق ، ص ٣٤ .

<sup>&</sup>quot; \_ أخرجه الطبراني ، المرجع السابق ص ٣٤ .

وشــــاور في حد الخمر وفي قتال الفرس ودخول الشام والطاعون قد وقع بها ، ومن أقواله رضي الله عنه في الشـــورى: "أنه من بايع رجلاً من غير مشورة المسلمين فإنه لا بيعة له ولا الذي بايعه وقال "أنه لا خــير في أمر أبرم عن غير شورى (') .

\_ ولقد عزم عمر على محاربة الفرس ، ولما كانت محاربة الفرس بات حينذاك أمسراً حستميا حيث أن القوة والرأي مناط الظفر بدولة هي أعظم دول الأرض رهبة في ذلك العهد ، لهذا رأى من السداد أن لا يفوته رأي المسلمين عامتهم وخاصتهم فيمن يوليه أمر هذه الحرب ، فاستشار العامة فأشاروا عليه بالمسير بنفسسه لأنهسم بأميرهم تكون لهم رهبة ولخليفتهم أطوع ، واستشار الخاصة فأشاروا عليه بتسليم القيادة لغيره وبقائه في المدينة لأنهم بقيمة حياته أعرف وعلى وجوده بعيداً عن ساحات القتال أحرص ، وتخلف عن الجمع على ا وطلحة ، لأن الأول استخلفه عمر على المدينة والثاني كان على مقدمة الجيش ، فسرأى ألا تفوتهما الشورى ، فاستدعاهما ، وجمع الناس جميعاً وقام فيهم خطيباً ، وقال مستشيراً فقال : أما بعد ، فإن الله عز وجل قد جمع على الإسلام أهله فألف بين القلوب وجعلهم فيه إخوانا والمسلمون فيما بينهم كالجسد يتأثر باى شىيء أصاب بعضه ، وكذلك يحق على المسلمين أن يكونوا يدا واحدة وقوة لا يستهان بها وأمرهم شورى بينهم ، ومن ذوي الرأي منهم فالناس تبع لمن قام بهذا الأمر ما اجتمعوا عليه ورضوا به لزم الناس طاعته ، وكانوا فيه تسبعا لهم ، ومن قام بهذا الأمر تبع لأولى رأيهم ما رأوا لهم ورضوا به لهم ، يا أيها الناس إنى إنما كنت كرجل منكم حتى صرفني ذوو الرأي منكم عن الخسروج ، فقد رأيت أن أقيم وأبعث رجلاً ، وقد أحضرت هذا الأمر من قدمت ومن خلفت (ويعني عين خلف علياً وطلحة لأنهما لم يحضرا الرأي الأول) ولما انتهى عمر من خطبته أشار عليه طلحة وعلى بما أشار عليه عامة

<sup>&#</sup>x27; \_ راجــــع : فـواد عبد المنعم ، أصول نظام الحكم في الإسلام ، مرجع سابق ، ص ص ٢٠٧ \_ ٢٠٨

الـناس ، ونهـاه العـباس وعبد الرحمن بن عوف عن هذا الرأي ، وقال ابن عوف : أقم وابعث حبذا ، فقد رأيت قضاء الله لك في جنودك قبل وبعث ، فإنه إن تهزم جيوشك ليس كهزيمتك ، وإنك إن تقتل أو تهزم في أنف الأمر خشيت أن لا يكـبر المسلمون وأن لا يشهدوا أن لا إله إلا الله أبدا ، وبالفعل وافق عمر على هذا الرأي (') .

وعن أبى جعفر أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه خطب إلى على بن أبى طلاب ابنته أم كلثوم رضى الله عنهما فقال على: إنما حبست بناتي على بنى جعفر ، فقال عمر: أنكحنيها يا على! فو الله ما على ظهر الأرض رجل يرصد من حسن صحابتها ما أرصد! ، فقال على: قد فعلت ، فجاء عمر إلى مجلس المهاجرين بين القبر والمنبر وكانوا يجلسون على وعثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهم ، فإذا كان الشيء يأتى عمر بن الخطاب من الآفاق جاءهم فأخبرهم بذلك فاستشارهم فيه ، فجاء عمر فقال: زفوني ، فيزفوه وقالوا: بمن يا أمير المؤمنين ؟ ، قال: بابنة على بن أبى طالب ، ثم أنشأ يخبرهم فقال: إن النبي ه قال: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبى ، وكنت قد صحبته فأحببت أن يكون هذا أيضا (١) ،

ويروى الطبري أن أم كلثوم بنت على بن أبي طالب وكانت زوجة عمر بن الخطاب ، بعثت إلى ملكة الروم بطيب ومشارب وأحفاش (أديمة الطيب) من أحفاش النساء ، ودسته إلى البريد ، فأبلغه لها ، وجاءت امرأة هرقل وجمعت نساءها وقالت : هذه هدية امرأة ملك العرب وبنت بنت نبيهم ، وكاتبتها وكافأتها وأهدت لها ، وفيما أهدت لها عقد فاخر ، فلما انتهى البريد إلى عمر أبي بإمساكه ودعا : الصلاة جامعة ، فاجتمعوا ، فصلى بهم ركعتين ، وقال : لا خير في أمر أبرم عن غير الشورى من أموري ، قولى في هدية أهدتها أم

<sup>&#</sup>x27; \_ راجــــع : ظافر القاسمي ، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإشلامي،مرجع سابق ، ص

<sup>&</sup>quot; \_ أخرجه ابن سعد وسعيد بن منصور ، المرجع السابق ص ٣٥ .

كلثوم لامرأة ملك الروم فأهدت إليها امرأة ملك الروم ؟ ، فقال قائلون : هو لها بالذي لها وليست امرأة الملك بذمة فتصانع به ولا تحت يدك ، فقال آخرون : قد كان نهدي الثياب لنستثيب ونبعث بها لتباع ولنصيب ثمنا ، فقال عمر : ولكن الرسول الذي حمل الهدية رسول المسلمين والبريد بريدهم والمسلمون عظموها في صدرها ، فأمر بردها إلى بيت المال ورد عليها بقدر هديتها (')... وعن عطاء بن يسار رضي الله عنه : أن عمر وعثمان رضي الله عنهما كانا يدعوان ابن عباس رضي الله عنهما فيثير مع أهل بدر ويفتي في عهد عمر وعدثمان وإلي يوم مات . وعن يعقوب بن يزيد قال : كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستثير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الأمر إذا أهمه ويقول : غص غواص ! ، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : ما رأيت أحداً أحضر فهما ، ولا ألب لبا ، ولا أكثر علما ، ولا أوسع حلما من ابن عباس ، ولقد رأيت عمر بن الخطاب يدعوه للمعضلات ثم يقول : قد جاءتك معضلة ثم لا يجاوز قوله فإن حوله أهل بدر من المهاجرين والأنصار . وأخرج البيهقي وابن السمعاني عن ابن شهاب قال : كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا نزل الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم يقتفي حدة عقولهم (') .

\_ وعن ابن سيرين قال : إن كان عمر بن الخطاب يستشير حتى أنه كان ليستشير المرأة ، فربما أبصر في قولها الشيء يستحسنه فيأخذ به(").

\_ وعـن محمد وطلحة وزياد رضي الله عنهم بإسنادهم قالوا: خرج عمر حتى نزل علي ماء يدعي صراراً فعسكر به ، ولا يدري الناس ما يريد أيسير أم يقيم ؟ وكانوا إذا أرادوا أن يسألوه عن شئ رموه بعثمان أو بعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهما ، وكان عثمان يدعي في إمارة عمر رديفاً (قالوا: والرديف

<sup>&#</sup>x27; \_ راجع : ظاف \_\_\_\_ راقاسمي ، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي ، مرجع سابق، ص ٧٧ .

<sup>&#</sup>x27; \_ أخرجه ابن سعد ، المرجع السابق ص ٣٥ .

<sup>&</sup>quot; ــ رواه البيهقي ، المرجع السابق ص ٣٦ .

بلسان العرب الذي بعد الرجل ، والعرب تقول ذلك للرجل الذي يرجونه بعد رئيسهم ) وكانوا إذا لم يقدر هذان على علم شئ مما يريدون ثلثوا بالعباس رضى الله عنه ، فقال عثمان لعمر رضى الله عنهما : ما الذي تريد ؟ .. فنادي الصلة جامعة . فاجتمع الناس إليه فأخبرهم الخبر ثم نظر ما يقول الناس ، فقال العامة : سر وسر بنا معك ، فدخل معهم في رأيهم وكره أن يدعهم حتى يخرجهم منه في رفق . فقال : استعدوا وأعدوا فإني سائر إلا أن يجئ رأي هو أمستل من ذلك . ثم بعث إلى أهل الرأي ، فاجتمع إليه وجوه أصحاب النبي ه وأعلهم العرب فقال: أحضروني الرأي فإني سائر. فاجتمعوا جميعا وأجمع ملوهم على أن يبعث رجلا من أصحاب رسول الله ويقيم ويرميه بالجنود ؛ فإن كان الذي يشتهي من الفتح فهو الذي يريد ويريدون وإلا أعاد رجلا وندب جنداً آخر وفي ذلك ما يغيظ العدو ويرعي المسلمين ويجئ نصر الله بإنجاز موعود الله . فنادي عمر الصلاة جامعة ، فاجنمع الناس إليه وأرسل إلي علي وقد استخلفه على المدينة فأتاه ، وإلى طلحة وقد بعثه على المقدمة فرجع إليه وعلى المجنبتين: والزبير وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهما، فقام في الـناس فقال:" إن الله عز وجل قد جمع على الإسلام أهله ، فألف بين القلوب وجعلهم فيه إخوانا ، والمسلمون فيما بينهم كالجسد لا يخلو منه شئ من شئ أصاب غيره ، وكذلك يحق على المسلمين أن يكونوا وأمرهم شوري بينهم بين ذوي الرأي منهم ، فالناس تبع لمن قام بهذا الأمر ما اجتمعوا عليه ورضوا به لزم الناس وكانوا فيه تبعاً لهم ؛ ومن قام بهذا الأمر تبع لأولى رأيهم ما رأوا لهم ورضوا به لهم من مكيدة في حرب كانوا فيه تبعاً لهم . يا أيها الناس! إنى إنما كنت كرجل منكم حتى صرفني ذوو الرأي منكم عن الخروج فقد رأي أن أقيم وأبعث رجلاً وقد أحضرت هذا الأمر من قدمت ومن خلفت " .

\_ وكان على رضى الله عنه خليفته على المدينة وطلحة رضى الله عنه على مقدماته بالأعوص فأحضرهما ذلك . وقد أخرجه أيضاً ابن جرير عن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه قال : لما انتهى قتل أبى عبيد بن مسعود في عمر

رضي الله عنه واجتماع أهل فارس على رجل من آل كسري نادي في المهاجرين والأنصار ، وخرج حتى أتى صراراً(') .

\_ وعن محمد بن سلام يعني البيكندي قال : عمرو بن معد يكرب له في الجاهلية وقانع وقد أدرك الإسلام ، قدم على النبي ، ، ، ، ، ، ووجهه عمر بن الخطاب إلى سعد : بن أبي وقاص إلي القادسية وكان له هناك بلاء حسن ، كتب عمر إلى سعد : قد وجهت إليك أو أمددتك بألفي رجل عمرو بن معد يكرب وطليحة بن خويلد رضــي الله عنهم جميعاً \_ وهو طليحة بن خويلد الأسدي فشاورهما في الحرب ولا تولهما شيئاً (١).

\_ وقال الإمام على رضي الله عنه في وصيته لوالي مصر مالك بن الأشتر " لا تدخلن في مشورتك بخيلاً يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر ، ولا جباناً يضعفك عن الأمور ، ولا حريصاً يزين لك الشر بالجور ، فإن البخل والجبن والحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله ، وإن شر وزرائك من كان للأشرار وزيراً ومن شاركهم في الآثام ، فلا يكونن لك بطانة فإنهم أعوان الأئمة وإخوان الظلمة " (") .

#### ٤ ـ أراء في الشورى:

\_ قال المواردي عن الالتزام بالشوري: "في أمره بالمشاورة أربعة أقاويل:

- أحدها أنه أمره بمشاورتهم في الحرب ليستقر له الرأي الصحيح فيه ، قال الحسن: ما شاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم ...
  - . والثاني : أنه أمره بمشاورتهم تأليفاً لهم وتطييباً لأنفسهم ...

<sup>&#</sup>x27; \_ أخرجه ابن جرير ، المرجع السابق ص ص ٣٦ - ٣٧ .

٢ - أخرجه الطبراني ، المرجع السابق ص ٣٧ .

<sup>&</sup>quot; \_ راجع : راجع في مواقف الشورى في التاريخ الإسلامي : سعدي أبو حبيب ، دراسة في منهاج الإسكم السياسسي ، مسرجع سابق ، ص ص ٣١٣ \_ ١٣٩ ، وأيضاً : عباس محمود العقاد : الديمقراطية في الإسلام ، مرجع سابق ، ص ١٦١ .

- والسئالث: أنه أمره بمشاورتهم لما علم فيها من الفضل ولتتأسى أمته بذلك بعده على ...
- والسرابع: أنسه أمسره بمشاورتهم ليسنن به المسلمون ويتبعه فيها المؤمنون وإن كان عن مشورتهم غنيا(')...
- قسال الإمسام محمسد عبده عن الشورى: إذا علمت أن مناصحة الأمراء أمر واجب على الرعية كما تدل الآيات القرآنية والأحاديث ، وجب على ولاة الأمر أن ألا يمنعوهم من قضاء هذا الواجب ...

فدل ذلك على الأمر في قوله تعالى (وشاوروهم في الأمر) للوجوب لا للندب ، ولذا يجب على الولاة استشارة ذوي الرأي في مصالح العباد ومنافعهم ، وأن الشورى من الأمور الشرعية الواجبة ، فنحن نراه أمراً شرعيا قضت به الشريعة الإسلامية وأمراً حتمياً على الحاكم والمحكوم جميعاً بحيث لو فقدناه لاكتسينا بذلك إثماً بيناً ....

ومعلوم أن الشرع لم يجيء ببيان كيفية مخصوصة لمناصحة الحكام ولا طريقة معروفة للشورى عليهم ، كما لم يمنع كيفية من كيفياتها الموجبة لبلوغ المسراد منها ، فالشسورى واجب شرعي وكيفية إجرائها غير محصورة في طريقة معينة ،

- وقال الدكستور طه حسين : كان الإسلام ومازال ديناً قبل كل شيء وبعد كل شيء وبعد كل شيء وبعد كل شيء ، وجه الناس إلى مصالحهم في الدنيا والآخرة بما بَيَّن نهم من الحدود والأحكام التي تتصل :

- بالتوحيد أولاً ...
- وبتصديق النبي \* ثانياً ..
- ويتوخى الخير في السيرة بعد ذلك ...

<sup>&#</sup>x27; ـ راجع: د فؤاد عبد المنعم ، أصول نظام الحكم في الإسلام ، مرجع سابق ، ص ٢٠٦

ولكسنه لسم يسلبهم حريتهم ولم يلغ آرائهم ولم يملك عليهم أمرهم كله ، وإنمسا ترك لهم حريتهم في الحدود التي رسمها لهم ، ولقد أمر الله نبيه يؤ أن يشاور المسلمين في الأمر ، ولو قد كان الحكم منزلا من السماء لأمضى النسبي ه كل شيء بأمر ربه ، فلم يشاور فيه أحداً ولم يؤامر فيه ولياً من أوليائسه ، وفي أحداث السيرة ما يكفي لإثبات أن الحكم في أيام النبي يؤ لم يكن ينزل من السماء في جملته وتفصيله ، وإنما كان الوحي يوجه النبي يؤ وأصحابه إلى مصالحهم العامة والخاصة دون أن يحول بينهم وبين هذه الحسرية الستي تستيح لهم أن يرتبوا أمرهم على ما يحبون في حدود الحق والخير والعدل (') .

- ويذكر صاحب كتاب الفخري آداب المشاورة وحكمة فرضها على النبي الله فبل غيره من المسلمين فيقول: "إن الملك ينبغي ألا يستبد برأيه وأن يشاور في الملّمات خواص الناس وعقلائهم، ومن يتفرس فيه الذكاء والعقل وجودة السرأي وصحة التمييز ومعرفة الأمور، ولا ينبغي أن تمنعه عزة الملك من إيناس المستشار به وبسطه واستمالة قلبه، حتى يمحصه النصيحة، فإن أحداً لا ينصح بالقسر ولا يعطى نصيحة إلا بالرغبة، وما أحسن قول الشاعر:

أهان وأقصى ثم يستنصحونني ومن ذا الذي يعطي نصيحتهم قسراً واختلف المتكلمون في كون الله أمر رسوله بالاستشارة مع أنه أيده ووفقه ، وفي ذلك أربعة وجوه: أحدهما أنه عليه السلام أمر بمشاورة الصحابة الستمالة لقلوبهم وتطييباً لنفوسهم ، والثاني أنه أمر بمشاورتهم في الحرب ليستقر له الرأي الصحيح فيعمل به ، والثالث أنه أمر بمشاورتهم لما فيها من السنقر له الرأي الصحيح فيعمل به ، والثالث أنه أمر بمشاورتهم لما فيها من السنفع والمصلحة ، والرابع أنه إنما أمر بمشاورتهم ليقتدي الناس به ، وهذا عندي أحسن الوجوه وأصلحها ، قالوا : الخطأ مع المشورة أصلح من الصواب معدي الانفراد والاستبداد ، وقال صاحب كليلة ودمنة : لابد للملك من مستشار

<sup>&#</sup>x27; - راجع : ظافر القاسمي ، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي ، مرجع سابق، ص ص  $^{\prime}$   $^{\prime}$   $^{\prime}$  .

مامون يفضي له بسره ويعاونه على رأيه ١٠٠ المستشير وإن كان أفضل من المستشار وأكمل عقلاً وأصح رأياً فقد يزداد برأي المشير رأياً كما تزداد النار بالدهن ضوءاً ونوراً "

\_ ومما يروى أنه لما قتل عبد الملك بن مروان عمرو بن سعيد بعدما صالحه وكـتب كتـبا وأشهد شهوداً ، قال عبد الملك لرجل كان يستشيره ويصدر عن رأيه إذا ضاق به الأمر : ما رأيك في الذي كان مني ؟ ، قال الرجل : أمر فات دركه ! ، قال : لتقولن ! ، قال الرجل : حزم لو قتلته وحييت ، قال عبد الملك : أو لست بحي ؟ ، فقال الرجل : مات من أوقف نفسه موقفاً لا يوثق له بعهد ولا بعقد ! ، فقال عبد الملك : كلام لو سبق سماعه فعلي لأمسكت !! (')

<sup>&#</sup>x27; \_ راجع: عباس محمود العقاد: الديمقراطية في الإسلام، مرجع سابق، ص ص ١٦٣ ــ ١٦٥، و و ص ص ١١٧ ـ ١٦٨.

الفصل السابع حقوق إنسانية متعددة في المنهج الإسلامي



# الفصل السابع حقوق إنسانية متعددة في المنهج الإسلامي

أعطى الإسلام ، كشريعة ، وكنظام حياة ، الناس جميعاً جملة من الحقوق الإسانية العظيمة في مختلف نواحي الحياة ، وعظم الإسلام حياة الإنسان ، فجعله آمناً مستقراً ، وكفل له الرعاية والحماية من :

- الحرية الكاملة التي يجب أن تصان ولا تنتهك تحت أي مسمى بحيث يحيا عزيزاً كريماً ، وسكنه كذلك مصان فلا تنتهك حرمته ، وكذلك عمله مكفول وبحيث يتساوى مع نظرائه في المرتب والحقوق وقد كَفَل الإسلام ذلك ..

\_ من أجل حفزه على إبراز طاقاته وقيامه بواجباته ومسئولياته لخدمة المجتمع وخدمة الأسرة وخدمة حياته الإنسانية وتطلعاته المستقبلية ...

فعلى الإسسان أن يسوازن بين الحقوق والواجبات كما رسمها الإسلام وبينها القرآن الكريم دستور الله وفي سنة الرسم ل صلى الله عليه وسلم ...

فنجد قول الله سبحانه : " وَالبَتْغِ فَيِمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحبِبُ الْمُفْسِدينَ "(') ...

وُلقد وضَّح الله ذلك حتى يتيح للإنسان الترقي والسمو والنجاح ، ونبرز هنا يعضاً من هذه الحقوق العامة :

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ٧٧ سورة القصص .

### حق الانتماء إلى الأمة

حق الانتماء إلى الأمة والقوم والشعب والاعتزاز بالمصير الواحد من الحقوق الإسسانية الأصيلة لكل الأفراد في عالم اليوم، و الأمة الإسلامية أمة موجودة بالفعن مسنذ يوم إعلان الإسلام ونزول الوحي على سيدنا محمد على ، وهي خير أمة أخرجت للسناس لأنها أمة الحق والجهاد والعدل ، ولذلك كانت الدعوة إلى الانتماء إلى هذه الأمة الإسلامية التي تمسّكت بالعدل وطبقت المساواة ...

فاذا كان لا حكم إلا لله هو المبدأ الأول في الحياة وفي الشريعة الإسلامية ، لأن كلمة لا إلله إلا الله جماع كل حق وفكر وخير وفضيلة وسعادة ونعيم ، فإن المبدأ الإسلامي الثاني هو الوحدة الإسلامية (') ...

فالوحدة الإسالامية يتطابها الإسلام، وهي أكبر وأشمل من وحدة القومية ، فوحدة المسلمين في أمة واحدة متحدة مهما اختلفت بينهم اللغات والألوان وتناءت الديار والأوطان ، فإن هذه الوحدة منية على أخوة قائمة على أقدس رباط وأكرمه وأمتنه ، لأنها قائمة على الإيمان بالله تعالى الذي خلق البشر وجعل من آياته اختلاف السنتهم وألوانهم ، وهو جل جلاله لم يختر لهؤلاء المختلفين إلا رباطاً واحداً يجمعهم ، ولا رباط سواه ، إنه رباط الإسلام ، فإن آنوا به فقد اهتدوا إلى أخوة أقوى من أخوة النسب لقيامها على العقيدة .

وبالطبع لا تعارض بين وحدة بلاد المسلمين والانتماء إلى أمة الإسلام ، ووحدة بعسض الأقطار كوحدة العرب مثلاً ، فالإسلام هو العامل الذي تقوم عليه وحدة الأمة الإسلامية والعسربية ، ولا يقدر سوى الإسلام على جمع رابطة المسلمين ، ولذلك ،

<sup>&#</sup>x27; \_ راجع في ذلك : إسماعيل عبد الفتاح ، القيم السياسية في الإسلام ، مرجع سابق ، ص١٢٥\_

ولهذا فهان الانتماء لأمة الإسلام من أهم الحقوق التي يجب الحفاظ عليها في عالمنا الإسلامي (') ·

ويقوم مفهوم الأمة في الإسلام على أساس عقيدي فكري "أيدلوجي " لا على أساس عسرقي "أثنولوجي " ، كما يقوم مفهوم الدولة على نفس الأساس ، لا على أساس جغرافي أو تاريخي " جيوبولتيكي " كما سنرى في الآيات القرآنية ...

ومن هنا قسامت أمة الإسلام ودولته على أساس إنساني عالمي ، ويرفض الإسلام لأمته ودولته أن تنظفا على عصبية ضيقة ...

ففي الحديث النبوي الشريف لرسول الله على الذي روي عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ ولَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةً ولَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ "( ) ...

وُهـو يفتَح السبيل لاستعراب أي مسلم ، فمن تعلم القرآن أو اللغة العربية فهو عـرب ، فإنمـا العربية لسان وليست عرقاً ودماً ، ومن تعلم القرآن فقد دُرب على اللسـان العربي المتين كما تعلن الآيات ١٩١ - ١٩٥ من سورة الشعراء والآية ١٠٣ الـنحل و٣٧ الـرعد و٢٨ الزمر و٧ الشورى و ١٢ الأحقاف و٢ يوسف والآية ٣ سورة فصلت والآية ٣ من سورة الزخرف ،

والإسلام دين عالمي الطبيعة والمعنى ، ولذلك فإن رسالة الإسلام وجهت للناس كافة ، ولابد من نشر رسالة الإسلام في العالم بكل الوسائل الممكنة ...

قَالَ تَعَالَى : " تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلُ الْفُرُقَانَ عَلَى عَبْده لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا "(") ... وقال سبحانه : " وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ "( أ ) ...

<sup>&#</sup>x27; \_ راجع: سعدي أبو حبيب ، دراسة في منهاج الإسلام السياسي ، مرجع سابق ، ص ص ٩٤٤٤ \_... ٥٤ ، و ص ٤٩٥ ،

رواه أبو داود في سننه حديث رقم ٢٥٥٦ .

<sup>&</sup>quot; \_ الآية الأولى سورة الفرقان.

الآية ١٠٧ سورة الأنبياء.

وكذلك قال عز وجًل: " وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِّلْنَاسِ بَشْيِرًا وَنَذَيِرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ "(') ...

ولذلك تحسرص الدولسة الإسلامية على نشر تعاليم الدين مع الالتزام بسلوكه والتمسك بقيمه في سياستها الداخلية وفي المجال الدولي وذلك بحفظ العهد ومناصرة الحق ومقاومة العدوان والتعاون مع الجميع على الخير والنقع .

ونقف أمام نصص قرآني عظيم يجسد حقوق الانتماء إلى أمة واحدة هي أمة الإسلام، فيقول الله تعالى مخاطبا رسوله الكريم عين "وإن يُريدُوا أن يخدعُوكَ فَإِنَّ حَسَسبَكَ السلّهُ هُوَ الَّذِيَ أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنينَ . وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوَ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْض جَميعا مَا أَلْفَتُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَ اللّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنّهُ عَزِيزٌ حكيمٌ "(٢) ...

فالألفة بين أبناء الأمة لا يمكن أن تتم إلا بهذه العروة الوثقى التي لا انفصام لها والتمسك بحبل الله والاعتصام به ، فالإسلام دين الوحدة بين القوى الكونية جميعاً . فلا جَرَمَ أن يكون الاتحاد تحت راية التوحيد ، فتوحيد الإله وتوحيد الأديان جميعاً في دين الله وهدو الإسلام أمر مطلوب ، لأن ساعتها يشعر الناس بالأمن والاستقرار والاستماء للإسسانية ، والحفاظ على الوطن ومقدساته من أهم القيم التي حث عليها الإسلام أنسباعه عليها ، لهذا تصبح قيمة الانتماء لدين الله الإسلام من أهم القيم للمسلمين .

وسنري بعضا من الأدلة والنصوص الإسلامية في مصادرها التشريعية ، بخصوص هذا الانتماء لأمتنا الإسلامية :

#### أ ـ القرآن الكريم والأمة الإسلامية:

قَالَ تعالى : " رَبُّنَا وَاجْعَلْنَا مُسلّمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِيَّتِنَا أُمَّةً مُسلّمَةً لَّكَ "("). والله تعالى يقول : " وكذَلكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسَ ويَكُونَ الرَّسُولُ

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية ٢٨ سورة سبأ .

<sup>&</sup>quot; ــ الآيات ٢٢ ــ ٣٣ الأثفال .

<sup>&</sup>quot; ـــ الآية ٢٨ اسورة البقرة .

عَلَيْكُمْ شَهِيدًا "('). وقال الله تعالى: " وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَةً وَاحدَةً وَأَنَا رَبَّكُمْ فَاتَقُونِ"(') ، فالله عز وجل يجعل في الآية الأخيرة وما قبلها أن اتباع الدين الحق ، مهما اختلفت لغاتهم وألوانهم وتناءت ديارهم ، أمة واحدة يلفهم الدين بأخوة سامية وقلب واحد ... ولذلك يؤكد الله على وحدة المسلمين فقال سبحانه: " وَأَطْيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَقْشَلُواْ وَتَذْهَبَ ريحُكُمْ وَاصْبُرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَابِرِينَ "(") ...

وقَــال الله تعالى : ( وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَالْحَذَرُواْ قَانِ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ ) ( أ) ...

وقسال سسبحانه: (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ) (°).

#### ب ـ التطبيق العملى لرسول الله:

وأنه إذا نظرنا إلى التطهيق العملي لرسول الله ه في أول وثيقة بعد ظهور الدولة الإسلامية الأولى وهي وثيقة المدينة المنورة بعد الهجرة النبوية الشريفة إلى يثرب، نجد أن المادة الثانية بعد المقدمة (المادة الأولى) تعلن أن المؤمنين والمسلمين مسن قريش وأهل يثرب أمة واحدة من دون الناس ، وهي بذلك حددت الانتماء للأمة الإسلامية كقيمة رئيسية وكأساس للمواطنة في الدولة الإسلامية الجديدة ..

بل ولقد أحلت هذه الوثيقة الرابطة الدينية الإسلامية محل الرابطة القبلية فعبرت عن المسلمين بأنهم أمة من دون الناس ...

وذلك مما يُعلى من شأن الانتماء للدين الإسلامي دون النظر إلى أصول المسلمين القبلية أو النسبية (أ) ، ففي حديث لرسول الله عن معنى : (أَمَّتُكُمْ أُمَّةُ وَاحَدَةً) قَالَ : (دينُكُمْ دينٌ وَاحد) ().

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ١٤٣ سورة البقرة

لله الآية ٥٢ سورة المؤمنون .

<sup>&</sup>quot; \_ الآية ٤٦ سورة الأنفال.

الآية ٩٢ سورة المائدة .

<sup>°</sup> ــ الآية ١٢ سورة التغابن .

ويعطسي الشسرع الإسسلامي للمسلمين شخصية حقوقية واحدة ، فلقد جاء في الحديث الشريف عَن أبي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِي عِي قَالَ : "الْمَدينَةُ حَرَمٌ فَمَن أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثُا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعَنَةُ اللّه وَالْمَلَائِكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ منهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَدُلٌ وَلا صَرَفٌ ، و حَدَّثُنّا أَبُو بَكْر بَنُ النّصْر بِن أبي النّصْر حَدَّثَني أَبُو النّصْر حَدَّثَني عَن اللّهُ وَالْمَلَانِةُ وَالنّاسِ بَهَذَا الإستاد مثلة وَلمْ يَقُلْ يَوْمُ الْقَيَامَةِ عَدَل وَرُادَ : وَدُمَّ لَهُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدة يستعى بِهَا أَدْتَاهُمْ فَمَن أَخْفَرَ مُسلِماً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّه وَالْمَلائكَة وَالنّاس أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ منه يَوْمَ الْقَيَامَة عَدَل وَلا صَرْف "(") ...

وقال على في الحديث الذي روي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَه قَالَ : قَالَ رَسَّسُولُ اللَّهِ عَلى : " يَدُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ سَوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دَمَاوُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَيُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَقْصَاهُمْ "(') . الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ وَيَرُدُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَقْصَاهُمْ "(') .

ولقد أمرنا رسول الله بالالتزام بالجماعة فإن في ذلك خيراً كثيراً ...

فقال ه في حديث شريف بعد أن حكى عن دعوة سيدنا يحي بن زكريا:

" ... وأنسا آمسركُمْ بِخَمْسِ اللَّهُ أَمْرَنِي بِهِنَّ : السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ قَيِدَ شَيْرِ فَقَدَ خَلَعَ رِبْقَةَ الإسلامِ مِنْ عَنْقِهِ إِلا أَنْ يَسرْجِعَ ، وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهليَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ يَسرْجِعَ ، وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهليَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ قَالُ وَصِامَ فَادَعُوا بِدَعْوَى اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُمُ الْمُسلمينَ الْمُوْمِينِينَ عِبْدَدَ السَلهِ الذي سَمَّاكُمُ الْمُسلمينَ الْمُوْمِينِينَ عِبْدَدَ السَله ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسمَعِيلَ عَلَيْ اللَّهُ الْحَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٌ غَرِيبٌ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسمَعِيلَ الْخَارِثُ الأَشْعَرِيُّ لَهُ مُنْحَدِّ عَيْدٍ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٌ عَرِيبٌ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسمَعَيلَ الْخَارِثُ الأَشْعَرِيُّ لَهُ لَهُ مَنْحَدِيثَ حَسَنَ صَحَيحٌ عَريبٌ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالُسِيُ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَخِيى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلامٍ عَنْ أَبِي سَلامٍ عَنْ أَبِي سَلامٍ عَنْ أَبِي عَلَى الْحَدِيثُ حَسَنَ الْحَدِيثُ عَنْ الْبِي عَنْ الْحِي عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلامٍ عَنْ أَبِي سَلامٍ عَنْ أَبِي عَلْمَ وَمَنَ الْحَدَالُ فَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنَ الْحَدُودُ وَمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنَ الْحَدَالِ فَالَ أَبُو عَيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنَ اللّهُ عَنْ الْمَعْرِي عَنْ الْحَدُودُ وَالْحَوْدُ وَالْعَلُولُ وَالْمَالُ الْمُعْرِي عَنْ الْمُعْرِي عَنْ الْحِيلِي عَلْمَ اللّهُ الْعَلْمُ عَنْ أَبِي الْمُؤْمِلُ عَنْ الْحِيلُ عَلْمُ الللْمُ عَنْ أَبِي عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ الْمَالُولُ الْعَلْمُ الْحَدِيثُ عَنْ الْمَلْ الْمُعْرَالُ الْمُعْرِي عَنْ الْمَلْ الْمُعْرِي عَلَى اللّهُ الْمُعْرِي عَنْ الْمِنْ عَلْمُ الْمَالِ عَلْمَ اللّهُ الْمُعْرَالُ الْمَالُولُ الْمَلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْرِي عَلْمُ الْمُ الْمُعْرِي الْمَالُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُعْرَالُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْرِي الللْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُعْرَالُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

<sup>&#</sup>x27; \_ راجع : د . فؤاد عبد المنعم ،، أصول نظام الحكم في الإسلام ، مرجع سابق ، ص ٩٢ ، ص

٢ - رواه البخاري ٤٣٧٠ .

<sup>&</sup>quot; ـ رواه البخاري ١٧٣٧ ومسلم ٢٤٣٣ واللفظ له والترمذي ٢٠٥٥ وأبوداود ١٧٣٩ .

<sup>·</sup> ـ رواه الإمام أحمد في مسنده ٢٧١٦ وابن ماجه ٢٦٠٥ واللفظ له .

صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَأَبُو سَلامِ الْحَبَشِيُّ اسْمُهُ مَمْطُورٌ وَقَدْ رَوَاهُ عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى

وَقَالُ هُ : " ... أَحْسَنُوا إِلَى أَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الْيَمِينِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ عَلَيْهَا ويَشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ عَلَيْهَا ويَشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ عَلَيْهَا ويَشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْلَ بُحبُوحَة الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَة فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَلَادَ وَهُوَ مِنَ الاَثْنَيْنِ أَبْعَدُ ... "(') ...

وقال على في خطبة الوداع بعرفة: " لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض "(") ...

ولذلك يعلن الإمام أحمد بن تيميه أنه: ( كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة) .

#### ح \_ حقوق المسلمين واحدة لا تتجزأ:

فإذا كنا في مجال البحث عن الحقوق في حياة المسلمين ، فإننا نجد أن الإسلام ذاته أعطى كل الحقوق التي تكفل الوحدة والأمن والحرية والعدالة لحياه المسلمين ، ولم لا ؟ ..، فالإسلام هو القيمة الكبرى والنعمة العظيمة التي أنعم الله بها على عباده المسلمين ، فالحمد لله على نعمه الإسلام وكفي بها نعمه .

فإذا كان الله عز وجل هو رب العباد وهو الواحد الأحد الفرد الصمد ، وهم يعبدونه ويعتقدون اعتقاداً جازماً بأنه لا معبود بحق سواه ولهذا فهو المثل الأعلى للمسلمين :

قَــال سبحانه وتعالى : " لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ " ( أ ) ...

ا \_ رواه الترمذي في سننه ٢٧٩٠.

٢ \_ رواه الإمام أحمد ١٧٢ واللفظ له وروله الترمذي ٢٠٩١ .

 $<sup>^{7}</sup>$   $_{-}$  رواه البخاري وأحمد والترمذي .

الآية ٦٠ سورة النحل .

وكان الإسلام ذاته هو القيمة العليا للمسلمين لأن الإسلام هو الدين القيم . قال تعالى: "قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مَلَّةَ إِبْرَاهِيم حَنيفًا"(') ...

وقال سبحانه: " وَذَلِكَ دِينُ الْقَيْمَةَ " (٢) ....

وقال عز وجل: " رَسُولٌ مِنْ اللَّهِ يَتُلُو صُحُفًا مُطَهِّرَةً . فِيهَا كُتُبّ قَيْمَةٌ " (")..

وقال سبحانه: " ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم " ( ') .

وقال عز وجل: " أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم "(°)...

وقال سبحانه وتعالى: " ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسكُم " (١) ..

وقال تعالى : (ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ) (٢) ...

وقال تعالى : " فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لخَلْقَ اللَّهِ ذَلكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكنَّ أَكْثَرَ النَّاسَ لا يَعْلَمُونَ "(^).

ولذلك نجد أن سيادة القانون المكتوب ، ألا وهو القرآن الكريم ، هو الدستور السذي تقوم عليه الدولة الإسلامية ، لأن القرآن قانون ملزم للجميع ، وعلى حكومة الدولسة الإسلامية أن تلتزم بأحكام القرآن والسنة النبوية بين الناس ، وتوضحها بكل السبل ، وأن توجه الأسرة والمدرسة والإعلام إلى تربية النفوس والعقول والسلوك وفق دعوة الإسلام وهداية الدين ، وأن تشيع في المجتمع التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ...

قال تعالى : " وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأَنذِرَكُ ـــم بِهِ وَمَن بَلَغ "(') ...

<sup>&#</sup>x27; ـ الآية ١٦١ سورة الأنعام .

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية ٥ سورة البينة .

<sup>&</sup>quot; ــ الآيتان ٢ ، ٣ سورة البينة .

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية ٣٦ سورة التوبة .

<sup>&</sup>quot; ــ الآية ٤٠ سورة يوسف .

<sup>&</sup>quot; ـــ الآية ٣٠ سورة الروم .

سورة يوسف .

<sup>^</sup> ـــ الآية ٤٣ سورة الروم .

وقال سبحاته: " وَمَمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدُلُونَ " (') · وهـ ذه الأسـس هي التي يبنى عليها المجتمع وبها يتعايش الناس في جو من التسامح والإحسان والمساواة والعدل ...

وعلى ذلك يتحقق الأمن ويكون الاستقرار ، ومن وراء ذلك التقدم والازدهار والإنتاج والابتكار في أساليبه حتى يكون السلام والخير لإسعاد الجميع .

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ١٩ سورة الأنعام .

الآية ١٨١ سورة الأعراف .

## ٢ حق الأخوةكقيمة إسلامية سياسية اجتماعية دينية

الإسلام يُعلى شأن الجماعة ، ويُعلى القيم التي تحض على التعاون والتآخي ليكون المجتمع قوى البنيان ثابت الدعائم متين الأركان . .

والأخسوة من الدعامات الأساسية والرئيسية التي تقوي المجتمع وتشيدً من أزره وتزيد من تماسكه ...

ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ( وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّه جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نعْمَةَ اللّه عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِعْمَاتِه إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُقْرَة مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبِيِّنُ اللّهُ لَعْمَاتِه إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُقْرَة مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبِيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهُ لَعَالَهُ وَكُنتُمْ وَلَيْتُكُن مِّنَكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى النَّخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُقْلَحُونَ . وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ بِالْمَعْرُوفَ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ . وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَقَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْد مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )(') .

فالأخوة تزيد من تماسك المجتمع رقوته ، وبالتالي فهي قيمة مرغوبة في المجتمعات الإسلامية في كل مكان وزمان ...

وهي قيمة اجتماعية تُدَّعم السياسة والاقتصاد ، والمساواة ماهي إلا أول آثار الأخوة ومن لوازمها ، لأنَّ الأُخوة لا تكون إلا بين متساويين في الحقوق والواجبات ، ومن تأكيدات الأخوة أن يكون البعض جزءًا من كل ، باعتبار أنَّ المسلمين جسداً واحداً ، . .

<sup>&#</sup>x27; \_ الآيات ١٠٣\_١٠٩ سورة آل عمران .

قَـــال رسول الله عَهُ : ( الْمُسْلَمُ أَخُو الْمُسْلَمِ لا يَظْلَمُهُ وَلا يُسْلَمُهُ ، ومن كَانَ في حَاجَــه مَن اللَّهُ عَنْهُ كُربَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُربَةً مَن كُربَةً فَرَجَ اللَّهُ عَنْهُ كُربَةً مَن كُربَةً مَن كُربَةً مَن كُربَات يَوْمَ الْقَيَامَة ) ( ) ...

وقال عن : " من ذهب في حاجة أخيه فقضيت حاجته كتبت له حجة وعمرة ، وإن لم تُقض كتبت له عمرة " (') ...

فسالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضاً ولا يكمل إيمان العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ...

والله سبحانه تبارك وتعالى أمر المؤمنين والمسلمين بالتعاون على البر والتقوى فقال: " وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرُ وَالتَّقُوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ " (") .

وينبغي للمسلم أن يسارع لقضاء حوائج الناس وإغاثة الملهوف ، لأن من قدّم الخير لأي إنسان كأنما قدّم الخير النفسه ...

ففي القرآن الكريم يقول الحق: " وَمَا تُقَدِّمُوا لَأَنْفُسكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُو خَيْرًا وَأَعْظُمَ أَجْرًا "(') ...

ولهذا ، فإن من فعل ذلك كان له من الله الجزاء الأوفى ، ولما لقضاء حوائج المسلمين من فضل ومنزلة عند الله وعند رسوله الله عند الله وعند رسوله الله عند الله وعند رسوله الله وعند رسوله الله وعند رسوله الله والمناطقة والمناطقة الله والمناطقة والمناطقة

وقوله على: ( من لقى أخاه المسلم بما يحب ليسرُه بذلك سرَّه الله عز جل يوم القيامة ) (') ...

<sup>&#</sup>x27; ــ رواه الــبخاري ۲۲٦۲ واللفظ له ورواه مسلم ۲۷۷ ؛والترمذي ۱۳٤٦ وأبوداود ۲٤۸ ؛وأحمد «۳۸۸ ه

<sup>&#</sup>x27; ــ رواه البيهقي .

<sup>&</sup>quot; \_ الآية ٢ سورة المائدة

 <sup>&#</sup>x27; ــ الآية ٢٠ سورة المزمل .

<sup>°</sup> ــ رواه الطبراني في الأوسط .

ولكـم لهـذا الفعل عند الله تعالى من ثواب عظيم ، وإن ذهب المرء في قضاء حاجة أخيه المسلم ، ولكنها لم تقض فإن الله لن يحرم الساعي من الخير من الثواب ، بـل يعطيـه الثواب العظيم ، وذلك فضل من الله يؤتيه لمن اهتموا بأمر المسلمين وتـالموا لآلامهم وفرحوا لفرحهم ، وليعلم الذين يسعون لقضاء حوائج المسلمين أن الـتوفيق من الله عز وجل ، وقد منحهم الله تعالى هذه النعمة العظيمة ليردوا المظالم الى أصـحابها ، فـان قصروا في قضاء حوائج المسلمين سلّب الله منهم هذه النعمة وأودعها في غيرهم ، حتى يتحملوا عبء هذه الرسالة ويساعدوا المسلمين بقدر مستطيعون ...

يقول نبينا ع : " إذا أراد الله بعبد خيراً صير حوائج الناس إليه " ( ) ...

كمسا روى عن الرسول  $\frac{1}{2}$  أنه قال : " من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفَرج عن معسر "  $\binom{7}{2}$  ...

ويقول الرسول على: "إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها مابذلوها فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم "(').

ومن أهم ما تقتضيه الأخوة الإسلامية أن يقدم المسلم النصح لأخيه المسلم، فإن النصيحة الخالصة ...

ولقد ورد أنه لما استخلف عمر بن عبد العزيز كتب إلى الحسن البصري: "بسم الله الله الرحمن الرحيم، من عبد الله أمير المؤمنين إلى الحسن البصري، سلام عليك، أما بعد: فإني ابتليت بأمر عظيم وقد شغلني عن كل ما أنا فيه، فإن لم يتداركني الله برحمته هلكت، ولا أرى كيف الخلاص منه، فعظني بموعظة موجزة لعل الله تعالى أن ينفعني بها، وأنا أسأل الله التوفيق لما يُحب ويرضى وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين برحمته، والسلام "

١ ـ روه الطيراني .

٢ ـ رواه الديلمي.

<sup>&</sup>quot; \_ رواه الإمام أحمد في مسنده .

أ \_ رواه الطبراني في الكبير والأوسط .

فكتب الحسن البصري: "بسم الله الرحمن الرحيم ، من الحسن بن أبي الحسس الي عبد الله أمير المؤمنين ، سلام الله عليك ، أما بعد ، فقد فهمت ما كتبت به الي ، فاعسلم يسا أمير المؤمنين أن من اتقى الله تعالى اتقاد الناس ، ومن خاف الله تعالى خافه السناس ، ومن استحيا من الله استحيا منه الناس ، ومن اجترا على الله اجترا عليه الناس ، ومن تعجل الأمن أدخل الخوف على نفسه غدا ، ومن تعجل الأمن غدا والسنجاة مع الحذر والصبر ملاك الأمر وفيه أعظم الأجر ، فاستعن يا أمير المؤمنين على أمر يُعنك الله تعالى فيكلك إليه (إلى على أمر يُعنك الله تعالى فيكلك إليه (إلى غيسر الله ) ، يسا أميسر المؤمسنين ، إنك قد أبتليت بأمر عظيم يتوجه الناس عليك بحوائجهم ، فافتح بابك للضعيف والأرامل ، وما تحب لنفسك فأحبه لهم ، وما تكرهه بدوائجهم ، فاكرهه لهم ولا تفعله بهم " وهذا مثال النصيحة الأخوية ولو كانت للحاكم .

وإذا رأينا النصوص الإسلامية على الأخوة نري من خلالها علو قيمة الأخوة في المفهوم الإسلامي:

- قال تعالى في الذكر الحكيم: " إنَّما الْمُؤْمِنُون إِخُوةَ فأصلَحُوا بِينَ أَخُويُكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ " (') ...
- وجاءت الآية التي ترفع الأخوة فوق كل قرابة مهما كانت ، قال تعالى : " وَالْمُوْمُنُونَ وَالْمُوْمُنُونَ وَالْمُوْمُنُونَ وَالْمُوْمُنُونَ وَالْمُوْمُنُونَ وَالْمُوْمُنُونَ وَالْمُوْمُنُونَ وَالْمُوْمُنُونَ وَالْمُوْمُنُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ الْمُسْتِكُ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرَحْمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ " ( ) ..
- وبهذا المفهوم الإسلامي الرفيع الذي رفع من قيمة الأخوة ، يتحول المسلمون في كافة أرجاء الكون إلى جسد واحد ..

<sup>&#</sup>x27; ـ الآية ١٠ من سورة الحجرات .

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية ٧١ سورة التوبة .

فقي حديث شريف للمصطفى هروي عَنِ النّعْمَانِ بنِ بَشْيِرِ عَنِ النّبِيِ عَلَى أَنّهُ قَالَ " مَثْلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ مَثْلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى منه عُضْقَ تَدَاعَى سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسّهَرِ وَالْحُمّى " (').

\_ كُما يؤكد الرسول عن هذا المعنى حينما يقول : " إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَنْيَانِ

بَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبِّكَ أَصَابِعَهُ " ( ` ) •

ويقول النبي الكريم عن : الْمُوْمِنُ مِرْآةُ الْمُوْمِنِ وَالْمُوْمِنُ أَخُو الْمُوْمِنِ يَكُفُ عَلَيْهِ ضَيِعْتَهُ وَيَحُوطُهُ مِن وَرَائِهِ " (") ، ومعلوم أن الضيعة هي ما يضيع الإنسان بضياعه كالصناعة والتجارة والزراعة ، فالمؤمن يحوط أخاه ويذب عنه ويحافظ على ماله ولو غانبا ، كما أنه مرآة له يسأله عن حاله ليخبره بما يراه فيه ، فإن الإنسان ربما تخفى عليه بعض عيوبه فيسترشد إليها من خيار أصحابه ...

حما ورد عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول لحذيفة بن اليمان " هل ترى في شيء من علامات النفاق ، فيقول : لا والله يا أمير المؤمنين .

\_ فما أسمى الأخوة الإسلامية كحق رئيسي من حقوق المجتمع الإسلامي ، ويتمثل هذا السمو في كلمات النبي علا : " مَا مِن امْرِي يَخْذُلُ امْراً مُسُلِماً في مَوْضِ عِ تُتْنَهَكُ فِيه حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيه مِنْ عِرْضِه ، إِلا خَذَلَهُ اللَّهُ في مَوْظِن يُحببُ فيه بُنتَقَص فيه مِن عَرضه يُتِتَقَص فيه مِن يُحببُ فيه مِن عَرضه وينتَ مَوْظِن يُحببُ عَرضه وَينتَ تَهْكُ فيه مِن حُرْمَتِه ، إِلا نَصَحَدَ مَا اللَّهُ في مَوْظِن يُحببُ نُصْرَتُهُ أَللَّهُ في مَوْظِن يُحببُ نُصَرَتَهُ " ( أ ) ...

\_ بيد أن هذه النصرة التي أو جبها الإسلام لا نظير لها لأنها بالحق وللحق ، في المناه النبي عن أنس عن أنس عن أنس عن أنس عن أنس عن النبي ا

<sup>&#</sup>x27; \_ رواه مسلم ٥٦٦٥ وأحمد ١٧٦٥٤ واللفظ لأحمد بن حنبل.

<sup>·</sup> \_ رواه البخاري ٤٥٩ ومسلم ٤٦٨٤ والترمذي ١٨٥١ والنسائي ٢٥١٣ وأحمد ١٨٧٩٩ .

<sup>&</sup>quot; \_\_ رواه أبو داود ۲۷۲ .

<sup>&</sup>quot; ــ رواه أبو داود ٢٤٠ واللفظ له ، وأحمد ١٥٧٧٣.

أنسس رَضيى اللَّهم عَنْهم قَالَ: قال رَسُولُ اللَّه عِنْ : ( انصرُ أَخَاكَ ظَالِمَا أَوْ مَظْلُومًا فُقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْصَرُهُ إِذًا كَانَ مَظْلُومًا أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصَرُهُ "(') ...

وما أسمى هذا المفهوم الإنساني الإسلامي العميق المعاني والمتعدد الوجوه
 للأخوة الصادقة والرابط الأخوية العظيمة بين البشر جميعا (١) .

فبالإخاء تحاب المسلمون عند الهجرة وفي كل مراحل نمو الدولة الإسلامية:

- فلقد دعا رسول الله على إلى التآخي بين المهاجرين والأنصار فتآخي كل واحد
   من المهاجرين مع واحد من الأنصار ...
- وربط رسول الله على بين الأوس والخزرج برباط الأخوة الإسلامية فقضى على ما في نفوسهم من عوامل الشقاق وأعاد الألفة بينهم جميعاً ...
- وبالأخوة وضع النبي الكريم السلامية وعليه قامت الوحدة الدينية التي التكافل الذي غدا على الزمن شعيرة إسلامية وعليه قامت الوحدة الدينية التي سوت بين المسلمين وجعلت منهم أمة واحدة لا أثر فيها للشعوبية مهما تعددت دولهم أو اختلفت حكوماتهم أو للعنصرية مهما تمايزت أصولهم أو اختلفت ذواتهم أو ألوانهم ، فالتكافل الاجتماعي يعني جمع الناس على رباط واحد من كرامة الإنسان وتوفير الحياة الكريمة .

ويبلغ الإخاء الإسلامي حد الفريضة ، فلا يكمل إيمان المرء حتى يحب لأخيه ما يحبب لنفسه ، وهو إخاء يصل إلى أعلى درجات ومراتب السمو الإنساني إذ يرقى بالإنسان إلى غاية البر والرحمة من غير ضعف ولا استكانة ...

لَّ صرواه السبخاري ٦٤٣٨ ورواه السترمذي عن أنَّس عَنِ النَّبِيِّ عِلَىٰ قَالَ : (انْصُرْ أَخَاكَ ظَالما أَوْ مَظْلُومًا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهُ نَصَرُتُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظُالِماً قَالَ تَكَفُّهُ عَنِ الظَّلْمِ قَذَاكَ نَصَرُكَ إِيَّاهُ ) حديث رقم ٢١٨١ ورواه أحمد ١١٥١١ .

<sup>ً -</sup> راجع : سعدي أبو حبيب ، الوجيز في المبادئ السياسية في الإسلام مرجع سابق، ص ٦١،

ويعالج الإخاء الإنساني النقص في المساواة ، فإن الإنسان يحب لأخيه الإنسان مسا يحببه لنفسه معناه أن تذوب الأنانية في بوتقة الغيرة والرحمة وأن تتضاءل السنزعات الفردية أمام التكافل الاجتماعي ، وتقوم الفردية والجماعية على التوازن الخلقي ووازع الضمير ...

ويقتضي الإخاء الإسلامي ألا يكون بين الناس تمايز في الجاه والسلطان أو استعلاء فرد على فرد ، أو حق لإنسان على إنسان غير ما يوجبه الضمير والخلق ، كما أن الرحمة كالتواضع والبر من مقومات الإخاء الإسلامي ، فالراحمون يرحمهم الله ، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.. (')

بل إن الإخاء في الإسلام من عوامل السعادة في الدنيا والآخرة ، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ه أن قال : " سَبْعَة يُظلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظلَّهِ يَوْمَ لا ظلَّ إِلا ظلَّهُ الإَمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌ نَشَا فِي عَبَادَة رَبَّه وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْلَجِدِ وَرُجُلانِ تَحَابًا فِي اللهِ الْمَهُ اللهُ الجَمْعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقًا عَلَيْهِ . . " ( )

فالإخاء الإسلامي لا يقف بمدلوله عند الحدود المألوفة للمعنى الدارج من حيث الستكافل والتعاون بين الناس على السواء ، ولكن يتخطاه إلى المعنى الرحب الفسيح في الأخوة البشرية على المستوى الإنساني العام ، وهو ما يقتضيه معنى عموم الرسالة وأن الدين عند الله الإسلام ...

ف إذا كان الإسلام قد أنكر العنصرية وقضى على التمايز بين معتنقيه ومنح غير المسلمين من الحقوق ما للمسلمين وكفل لهم الرعاية والبر ما للمسلمين ، فقد وضع الأساس القويم لمجتمع إنساني عالمي تنمحي فيه القومية والشعوبية وتزول في الفوارق بين الأمم والجناس زوالها بين الأفراد والمجتمعات ...

فالأخوة كحق للجميع فهي واجب على العظماء والكبراء والقادة بقدر وجوبيتها على العامة من الناس ·

<sup>&#</sup>x27; ــ راجع : حسين فوزي النجار ، الإسلام والسياسة ، مرجع سابق، ص ص ٩٧ ـ ٩٠ . ٠ ٢ . ورواه الـبخاري ٢٣١٣ والـلفظ له ، ورواه مســلم ١٧١٢ وأحمــد ٩٢٨٨ والترمذي ٢٣١٣ والنساني ٥٢٨٥ ومالك ١٥٠١ .

فمن حتى كل مسلم أن يدخل على أخيه المسلم السرور على قلبه وأن يقضي حاجته ، فالله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ، ونحن المسلمون مأمورون من قبل الله تعالى بالتعاون على البر والتقوى ، وليس التعاون قاصراً على الأفراد فقط بل يشمل الجماعات والأمم والشعوب ...

فالأخوة الإسالامية حق وقيمة أساسية وركيزة اجتماعية وسياسية في البناء وفي المجاب المجاب الإسلام ألا وهي وفي حق وقيمة تنبع من القيمة العليا للإسلام ألا وهي العدالة التي تتشكل بها وتتحدد جميع القيم ، فالتعامل في مجال الأخوة الإسلامية من منطلق أن الجميع سواسية ولتحقيق العدل الاجتماعي بين جميع المسلمين ...

وإلى هــذا أشار الرسول عن فيما روي عَن عَبْد اللّه بْنِ الْحَارِث : (عَنْ أَبِي كَثِيرِ عَـن عَبْد اللّه بْنِ عَمْرو عَنِ النّبِيّ عِنْ قَالَ إِيّاكُمْ وَالظُّلْمَ قَانَ الظُّلْمَ ظَلُمَات يَوْمَ الْقيامَة وَإِيّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ فَإِنَّ اللّهَ لا يُحبُ الْفُحش وَلا التّفَحُش وَإِيّاكُمْ وَالشّحَ فَإِنّهُ أَهْلَكُ مَنْ كَانَ قَلَكُمْ أَمْرَهُمْ بِالْقَطْيِعَة فَقَطَعُوا وَبِاللّهُ فَا فَذَكُوا وَبِالْفُجُورِ فَقَجَرُوا ، قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّه أَيُ الإسلامِ أَفْضَلُ ، قال :أنْ يَسلّمَ المسلمون من لسانك ويَدك ، قَالَ ذَلك السرّجُلُ أَوْ رَجُللّ أَنْ تَهْجُرُ مَا كَرِهُ اللّه قَايُ الْهِجْرَة أَفْضَلُ ، قَالَ أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهُ اللّهُ وَالْهَجْسِرَة وَالْهَجْسِرَة أَفْضَلُ ، قَالَ أَنْ تَهْجُر مَا كَرِهُ اللّهُ وَالْهَجْسِرَة وَالْهَجْسِرَة إِذَا أُمِرَ ويُجِيبُ إِذَا دُعِي وَالْهَجْسِرُة فَعُطْمُهُمَا بَلِيّةً وَأَعَظُمُهُمَا أَجْزًا ) (') .

<sup>&#</sup>x27; ــ رواه الإمام أحمد في مسنده ٢٥٤٢.

## ٣ حق الأمنحق كفله الإسلام للجميع

الأمن مبدأ هام في حياة الإنسان ، وهو أساس من أسس وجوده ، ولا يستوفر الأمس للإنسان بمجرد ضمانه أمنه على حياته فحسب ، فهو كذلك يحستاج الأمسن على ممارسة شعائر عقيدته التي يؤمن بها وعلى هويته الفكرية والتقافية وعلى موارد حياته المادية ، وعلى استقراره وسعادته في مسكنه وأولاده ...

كما أن السُعوب تحتاج للأمن الداخلي والخارجي لضمان الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والاستقلال السياسي أيضا، فالأمن سواء أكان داخلياً أو خارجياً ضروري للفرد وللمجتمع ...

ولذلك تأصل كمبدأ وكقيمة في نفس الوقت ، فسيادة الأمن وتكامل عناصره في المجتمع حق يدفع الفرد والمجتمع إلى الطمأنينة والاستقرار والتخطيط والعمل للمستقبل ، وهو يمثل في الإسلام عقيدة وشريعة وأصولاً اجتماعية هامة .

فالإسلام ينظر إلى الأمن بمفهومه الشامل الذي يحتاج إليه الفرد والمجتمع ، ولقد وردت كلمة الأمن وما يشتق منها في القرآن الكريم في مواضع عديدة ، بمعنى الأمن الذي يضمن السلامة والاطمئنان النفسي وانتفاء الخوف على حياة الإنسان أو على ما تقوم به حياته من مصالح وأهداف وأسباب ووسائل ، أي ما يشمل أمن الفرد والمجتمع .

- \_ يقول الله عز وجل عن الأمن داخل الحرم الشريف كمثال للأمن : " فيه آيات " بَيْنَات مَقَامُ إِبْرَاهيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمنًا "(') ..
  - \_ ومثل قوله سبحانه وتعالى: " الذُّلُوا مصر إن شاء الله آمنين "(') ..
- ــ وقال الله تعالى عن الأمن بمعنى الأمان من الخوف : "لإيلاف قُريُش . إيلافهمُ رِحْـلُةَ الشَّـتَاء وَالصَّيْف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مَن جُوع وآمنهُم مَنُ خَوْف"(")...
- ـ بـل وجعـل الأمن نعمة كبرى يجنيها الإنسان بالإيمان ويجب أن يشكر الله عـليها ، قال الله سبحانه : " وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قُرْيَةً كَانَتْ آمنة مُطُمئنَةً يأتيها رزقها رخَـدا من كُل مَكَان فَكَفَرَتْ بِأَنْعُم اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْف بِما كَانُوا يَصَنَعُونَ "( ) ..
  - \_ وقال عز وجل أيضاً: " ولَيُبدَلنَّهُم مِّن بَعْد خَوْفهمْ أَمننا "(") .

وهـذا هو المفهوم الشامل للأمن ، الأمن على نفس الإنسان وعلى مسكنه الذي يقيم فيه فلا يقتحم في أي وقت إلا بإذنه وعلمه وبسبب واضح حتى يضمن الاستقرار ، ويضهمن كذلك معيشته الكريمة التي تكون سببا في المحافظة على جسده وسلاما بدنه من العلل والأمن على الرزق ، فجعل الرسول الكريم والنبي العظيم على تحقيق ه الأمهن لهذا باسرها ، فكل ما يملكه الإنسان في دنياد

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ٧٧ سورة آل عمران .

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية ٩٩ سورة يوسف .

<sup>&</sup>quot; \_ سورة قريش الآيات ١ \_ ٤ .

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ١١٢ سورة النحل .

<sup>°</sup> ــ الآية ٥٥ سورة النور .

<sup>&#</sup>x27; ــ رواه ابن ماجه ١٣١٤ واللفظ له ورواه الترمذي ٢٢٦٨.

يستطيع الانتفاع به إلا إذا كان آمنا على نفسه ورزقه وسكنه ، ولقد دعا الرسول على الى كسل عمل يبعث الأمن والاطمئنان في نفوس المسلمين ونهى عن فعل أي شيء يببث الخوف والرعب في جماعة المسلمين حتى ولو كان أقل الخوف وأهونه ، على اعتبار أن الأمن نعمة من أجل النعم على الإنسان ، فنهي عن أن يروع المسلم أخاه المسلم ...

فعَن عَبِدِ الرَّحْمَٰنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَي مَسِيرِ فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى نَبْلِ مَعَهُ فَأَخَذَهَا ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ فَرْعَ ، فَضَحِكَ الْقَوْمُ ، فَقَالَ : مَا يُصْحَكُكُمْ ؟! ، فَقَالُوا : لا .. إلا أَنَّا أَخَذُنَا نَبْلَ هَذَا فَقَرْعَ!! ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " لا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلَمًا " (') ...

كما نهي عن أن يشهر السلاح من المسلم على أخيه المسلم حتى لو كان مُزاحا وليس حربا أو عدوانا ، ففي حديث نبوي شريف عن مَعْمَر عَنْ هَمَّامِ قال : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْسِرَةَ يروي عَنِ النَّبِيِّ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُولِي اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

كما نهى عن أن يخفى الإنسان مالا أو متاعاً لأخيه ولو بقصد الهزار والتسلية وليسس بقصد الاستيلاء عليه ، فقد رويً عَنْ عَبْد الله بْنِ السَّائِب بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدْهِ أَنَّهُ سنسمع رَسُولَ اللَّهِ عِنْ يَقُولُ : " لا يَأْخُذُنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخْيه لاعباً وَلا جَدْه ، وَقَالَ سَلَيْمَان بن عبد الرحمن الدمشقي " لَعبًا وَلا جِدًّا وَمَنْ أَخَذَ عَصاً أَخِيهِ فَلْيُردُهُما " (") ...

وكسان مسن دعائه ه الذي حَدَّثَنَا به وكيع : "حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بْنُ مُسْلِمِ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنِي جُبِيْرُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ بْنِ جُبِيْرِ بْنِ مُطْعِمِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَمْ يَكُنْ رَسُسُولُ السَّلَهِ هُ يَسدَعُ هُوُلُاءَ الدَّعَوَاتَ حينَ يُصنبحُ وَحينَ يُمْسي: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَسُسُولُ السَّلَهُ هُو اللَّهُمُ إِنِّي أَسْأَلُكَ

<sup>&#</sup>x27; \_ رواه أحمد ٢١٩٨٦ واللفظ له ورواه أبوداود ٢٥٥١ والترمذي في سننه .

متفق عليه رواه البخاري ٥٥٥ ومسلم ٢٧٤٢.

<sup>&</sup>quot; ـــ رواه أبو داود ٢٥٥٠ .

الْعَافِيَسةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمُسْالِيَ السَّهُمُ السَّمُ اللَّهُمُ السَّهُمُ السَّهُمُ السَّهُمُ السَّهُمُ السَّهُمُ السَّهُمُ السَّهُمُ السَّهُمُ السَلَّهُمُ السَّهُمُ السَّمُ اللَّهُمُ السَلَّهُمُ السَّمُ اللَّهُمُ السَّمُ اللَّهُمُ السَلَّهُمُ السَلِّمُ اللَّهُمُ السَلِّمُ اللَّهُمُ السَلِّمُ اللَّهُمُ السَلِّمُ اللَّهُمُ الللّهُ اللَّهُمُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُولِلِمُ ال

وفي الوثيقة التي كتبها رسول الله لأهل المدينة والمهاجرين واليهود يوم قيام الدولة الإسلامية ، نصت صراحة على الأمن بمختلف أوجهه وأشكاله ، فقالت الوثيقة "من خرج من المدينة فهو آمن ، ومن قعد بالمدينة آمن ، إلا من ظلم وأثم ، وأن الله جار لمن بر واتقى " فالأمن يتحقق في الدولة الإسلامية لجميع المسلمين وغير المسلمين في خروجهم من المدينة وسفرهم إلى أي جهة أو بقائهم ، كل ذلك من غير ظلم ولا إثم ، وهذا هو الأمن العادل ، أي أن الأمن يكون من خلال العسدالة الشهم الكاملة ، فأمن الجميع بالعدل ، على دينهم وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم ومسكنهم ...

حــتى عند فتح مكة فقد دخلها الرسول عنه بعد أن هاجر منها قبل ذلك بثمانية أعوام ، فلقد أعطى الأمان لأهل مكة سواء آمنوا أو لم يؤمنوا ، فقال لهم عنه : " نَعَمْ مَـن دَخَـل دَارَ أُبِسي سُفْيَانَ فَهُو آمِن ، وَمَن أَغْلَق عَلَيْهِ دَارَهُ فَهُو آمِن ، وَمَن دَخَلَ الْمَسْجِد فَهُو آمِن ، فَتَقَرَق النَّاسُ إِلَى دُورِهِمْ وَإِلَى الْمَسْجِد " ( ) .

كما أن محاولة الإخلال بأمن الفرد والمجتمع عن طريق ارتكاب الجرائم والنهب والسلب وإرهاب الناس ونزع شعورهم بالأمن جزاؤه كبير جدا في الدنيا والآخرة وذلك تعظيم من الله لقيمة الأمن والاستقرار ...

قال تعالى: " إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادَا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّن خلاف أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خزى في الدُنْيَا وَلَهُمْ في الآخرة عَذَابٌ عَظِيمٌ " الآية (") ...

<sup>&#</sup>x27; \_ رواد الإمام أحمد ٤٥٥٤ واللفظ له وأبو داود ٤١٢ ٤ وابن ماجه ٣٨٦١.

<sup>&#</sup>x27; ــ رواه أبو داود ۲۹۲۷.

<sup>&</sup>quot; ـــ الآية ٣٣ سورة المائدة .

فذلك الحد فيه صيانة لأمن الفرد والمجتمع ويكفل حياة الاستقرار ، كما أن فيه زجراً لمن تسول له نفسه على ترويع الآمنين للفرد والمجتمع .

فالأمن في الإسلام حق إنساني أصيل وقيمة شاملة تشمل الأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي والأمن السياسي والأمن الوطني والأمن للدولة والأمن للفرد والمجتمع ، والأمن الثقافي والفكري وأمن المسلم وغير المسلم ، إنه دعوة شاملة وقيمة عنيا وحق عظيم للكافة نحو إقامة الأمن في مجتمع يسوده العدل والطمأنينة والاستقرار والحب() ،

والأمان والأمن قيمة رئيسية وجق إنساني أصيل في الإسلام ليس للمسلمين فقط بل لكل من يعيش على أرض الإسلام...

بل إن الله عز وجل يؤكد على هذا الأمر بالنسبة لكل السابقين من أهل الأديان جميعا، قسال تعالى: " إِنَّ النَّينَ آمَنُواْ وَالنَّينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ اللهِ وَالْيَوْمُ وَالْيَوْمُ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَالِمُ اللهِ مَا الْمَدِينَ اللهِ مُنْ اللهُ وَالْيَوْمُ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَخْزَنُونَ " (()).

وفي هذا السياق نلاحظ أن العهد الذي كتبه عمر بن الخطاب لأهل القدس قال فيه ما يعني الأمان التام " أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم وكنانسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها ، أنه لا تسكن كنانسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من خيرها ولا مسن صلبهم ولا من شيء من أموالهم ، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار على أحد من اليهود ، وعلى أهل إيلياء أن يعطوا البرزية كما يعطي أهل المدائن ، وأن يخرجوا منها الروم واللصوص ، فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم ومن أقام منهم فهو آمن وعليه مسئل ما على أهل إيلياء من الجزية ، ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه

<sup>&</sup>quot; \_ الآية ٦٢ سورة البقرة .

ومالسه مسع السروم ويخلي بيعهم وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حستى يبلغوا مأمنهم " وهذا العهد يوضح منتهى الأمان لغير المسلمين في المجتمع الإسلامي مما يعلى من قيمة الأمن(') ...

وقد استلهم المسلمون ذلك من قول الله سبحانه: " لا يَنْهاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمُ يُقَاسَلُوكُمْ فِي الدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مَن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إلْيَهِمْ إِنَ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ " (') ...

الأمسن مسبدا هام في حياة الإنسان ، وهو أساس من أسس وجوده ، ولا يتوفر الأمسن للإنسان بمجرد ضمانه لأمنه على حياته فحسب ، فهو كذلك يحتاج إلى الأمن عسلى عقيدته الستي يؤمن بها ، وعلى هويته الفكرية والثقافية وعلى موارد حياته المادية ، وعلى مسكنه واستقراره فيه وسعادته وأولاده ...

فكما أن الفرد يحتاج إلى الأمن والشعور بالهدوء فكذلك الشعوب تحتاج للأمن الداخطي والأمن الخارجي لضمان الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، فالأمن سواء أكان داخلياً أو خارجياً ضروري للفرد وللمجتمع ، ولذلك تأصل كمبدأ اجتماعي وكقيمة في نفس الوقت ...

فسيادة قيمة الأمن وتكامل عناصره في المجتمع يدفع الفرد والمجتمع إلى الطمأنينة والاستقرار والتخطيط والعمل للمستقبل ، في ظل علاقات دولية قائمة على التعارف والتعاون وتبادل الخبرات .

ولذلك نجد أن الأمن في الإسلام ينظر إليه بمفهوم كلي شامل لأنه يمثل :عقيدة وشريعة وأصولاً اجتماعية هامة ، ولأنه يمثل الشكل الطبيعي للحياة الإنسانية في كل زمان ومكان ، والتي لا يمكن أن يحياها الإنسان في ظل أي إرهاب أو عنف ، لأن الإرهاب والعنف هما نقيضا الأمن والأمان في كل زمان ومكان ...

كما أن التطرف هو شيء مقيت في الإسلام ، لأن الإسلام دين الوسطية الاعتدال والمنطرف ما هو إلا التعصب للرأي وعدم الاعتراف بالرأي الآخر ، وأن من دلائل

<sup>&#</sup>x27; \_ راجع: عباس العقاد: الديمقراطية في الإسلام، مرجع سابق، ص ص ١٢٠ \_ ١٢١.

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ٨ سورة الممتحنة .

الستطرف هـ و التعصب للرأي تعصياً لا يعترف معه للآخرين بوجود وننكر الآراء المخالفة وبالستالي يصل التعصب إلى التطرف والتشدد وإلزام جمهور الناس بما لم يسلزمهم الله به وكذلك التشدد في غير محله والغلظة والخشونة وسوء الظن بالناس حستى يبلغ لنظرف غايته بالسقوط في هاوية تكفير الآخرين وبالتي يُسقط عصمة الآخرين ويستبيح دمائهم وأموالهم ولا يرى لهم حرمة ولا ذمة ، وهذا قمة التطرف والنكوث بأمن لجميع (') ، وهذا كله يتنافى مع الأمن الشامل والحرية والسماحة التي أمرنا بها الإسلام الحنيف ...

## أ \_ الإسلام ونظرة متكاملة للأمن بصفة عامة:

الإسلام ينظر إلى الأمن بمفهومه الشامل الذي يحتاج إليه الفرد والمجتمع ، ونقد وردت كلمة الأمن وما يشتق منها في القرآن الكريم في مواضع عديدة ، بمعنى الأمن السذي يضمن السلامة والاطمئنان النفسي ، واسعاء الخوف على حياة الإنسان ، أو على ما تقوم به حياته من مصالح وأهداف وأسباب ووسائل ، أي ما يشمل أمن الفرد والمجتمع ، يقول الله عز وجل عن الأمن داخل الحرم الشريف كمثال للأمن العام لكل البشر : " فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخلة كان آمنا " (١)

ومثل قُوله سبحانه : " فَلَمَّا دَخُلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللَّهُ آمنينَ " (") ..

وقال الله تعالى عن الأمن بمعنى الأمان من الخوف " لإيلاف قُريش . إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ . الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مَن خُوع وَآمَنَهُم مَن خُوع وَآمَنَهُم مَن خُوع وَآمَنَهُم مَن خُوف " ( ' ) ... •

<sup>&#</sup>x27; — راجع المؤلف القيم : يوسف القرضاوي ، الصحوة الإسلامية بين الجمود والطرف ، قطر ، راجع المرحكة والشؤون الدينية ، كتاب الأمة ، شوال 1807 هـ ، 41 ، وتناول هذا الموضوع بالتفصيل في -70 . .

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية ٩٧ سورة أل عمران .

<sup>&</sup>quot; ــ الآية ٩٩ سورة يوسف .

<sup>·</sup> \_ سورة قريش الآيات ١ - ١ .

بل وجعل الله الأمن نعمة كبرى يجنيها الإنسان بالإيمان ويجب أن يستكر الله عليها ، قال سبحانه " وضَرَبَ الله مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتُ آمنَةً مُطْمَئنَةً يَأْتِهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مَان كُل مَكَان فَكَفَرَت بِأَنْعُم اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّه لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوَف بِمَا كَانُوا يَصنَعُونَ " (') ...

وقال عز من قائل أيضا " وَلَيْبَدَلْنَهُم مِّن بَعْد خَوفهم أمنًا " (') .

وفي السنة النبوية الشريفة ما يؤكد أهمية الأمن في حياة الإنسان وفي الجماعة التي يعيش فيها ، يقول صلى الله عليه وسلم " من أصبح منكم آمنا في سربه ، معافأ في جسده ، عنده قوت يومه ، فكأنما حيزت له الدنيا " (") ..

وهـذا هو المفهوم الشامل للأمن ، الأمن على نفس الإنسان وعلى سلامة بدنه مسن العلل والأمن على الرزق ، فجعل الرسول الكريم والنبي العظيم تحقيق هذا الأمن لحدى الإنسان بمثابة ملك الدنيا بأسرها ، فكل ما يملكه الإنسان في دنياه لا يستطيع الانستفاع به إلا إذا كان آمنا على نفسه وفي مسكنه وعلى رزقه وحياته ، ولقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كل عمل يبعث الأمن والاطمئنان في نفوس المسلمين ونهى سفي الوقت نفسه سعن كل فعل يبث الخوف والرعب في جماعة المسلمين حتى ولو كان أقل الخوف وأهونه ، على اعتبار أن الأمن نعمة من أجلً نعم الله على الإسان ..

وبث الرعب في الجماعة شيء مقيت يحرمه الإسلام تحريماً تاماً ، فلقد أناطت الشريعة الإسلامية بجمهور المؤمنين واجب الكفاح ضد ظاهرة الإجرام والعبث بالأمن والهدوء والاستقرار ، وهذا الواجب يشمل منع الجريمة قبل وقوعها وضبطها وإنزال العقوبة على الجاني بعد ارتكابها ، وهذه مسؤولية المجتمع كله () ...

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية ١١٢ سورة النحل .

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية ٥٥ سورة النور .

<sup>&</sup>quot; ـ رواه البخاري والترمذي وابن ماجه والطبراني .

أ ـ محمد ماهر ، الكفاح ضد الجريمة في الإسلام ، القاهرة ، المجلس الأعلى للشنون الإسلامية ، لجنة التعريف الإسلام ، الكتاب الثاني والسبعون ، يوليو ١٩٧٢م ، ص١١٣١١ .

ونلاحظ أن القرآن الكريم شدد على ذلك في قوله عز وجل : (وَإِن طَانَفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَسِلُوا فَأَصَلْحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْلُحْرَى فَقَاتَلُوا الَّتِي تَبْغِي الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَسلُوا فَأَصَلْحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ لَمَصْطِينَ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ )(') ...

وَقُوسَلُهُ سَبِحانَه : (إِنِّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَلُواْ أَوْ يُصلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّن خلاف أَوْ يُنْفُواْ مِن الأَرْضِ ذَلَّكَ لَهُمْ خَزِي فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ . إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقَدرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )( ) ....

وهدة الآيات القرآنية الكريمة تدل على مدي ما أمرنا به الله عز وجل من خلال الإسلام الحنيف من منع الجريمة العقاب عليها وعدم ترويع الآمنين وضرورة استتباب الأمن والسلام والحب بين الناس .

## ب \_ الإسلام ومقاومته لكافة صور الإرهاب:

الأمن نعمة يسبغها الله على الإنسان الشاكر لله ، وفي جو الأمن والأمان يعمل الإنسان وينتج ويُعَمِّر ويُبدع ، لهذا فإننا نجد أن الإسلام أعلى من قيمة الأمن كقيمة وكمفهوم وكمبدأ وجعله حقاً للناس أجمعين ...

ونه بي الإسلام كذلك عن الإرهاب بكافة صوره وأشكاله ، بدءًا من مجرد ترويع الآمنين أو تخويفهم أو حتى مجرد إدخال الخوف عليهم من عبث العابثين ، فنهى الإسلام عن أن يروع المسلم أخاه المسلم ، فقال رسول الله على " لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً " (")...

كما نهي عن أن يشهر السلاح من المسلم على أخيه المسلم حتى لو كان مازحاً وليسس حرباً أو عدواناً ، فقال : " لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح ، فإنه لا يدري

ا \_ الآية ٩ سورة الحجرات .

<sup>&</sup>quot; \_\_ الآيتان ٣٣ ، ٣٤ من سورة المائدة .

<sup>&</sup>quot; \_ رواه الإمام أحمد وأبو داود .

أحدكسم لعسل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار " (') ، كما نهى عن أن يخفي الإنسان مالا أو متاعاً لأخيه ولو بقصد الهزار والتسلية وليس بقصد الاستيلاء عليه ، قال على : " لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعباً ولا جاداً " (') ، وكان من دعائه عليه استر عوراتي و آمن روعاتي " (") .

وفي الوثيقة التي كتبها رسول الله لأهل المدينة والمهاجرين واليهود في بدء قيام الدولة الإسلامية ، نصت صراحة على الأمن بمختلف أوجهه وأشكاله ، فقالت الوثيقة : "من خرج آمن ، ومن قعد بالمدينة آمن ، إلا من ظلم وأثم ، وأن الله جار لمن بر واتسقى " ، فالأمن يتحقق في الدولة الإسلامية لجميع المسلمين وغير المسلمين في خروجهم وبقائهم من غير ظلم ولا إثم ، وهذا هو الأمن العادل ، أي أن الأمن يكون مسن خيلال العدالية الشياملة الكاملة ، فأمن الجميع بالعدل ، على دينهم وأنفسهم وأموالهم ، حتى في فتح مكة عندما دخلها الرسول على بعد أن طرد منها بثمانية أعوام ، فلقد أعطى الأمان لأهل مكة سواء دخلوا في الإسلام أو لم يدخلوا فيه ، فقيال لهم : "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه داره فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن " (أ).

كما أن محاولة الإخلال بأمن الفرد والمجتمع عن طريق ارتكاب الجرائم والنهب والسلب وإرهاب الناس ونزع شعورهم بالأمن جزاؤه عظيم جدا في الدنيا والآخرة ، وهدا العقاب تعظيم من الله لقيمة الأمن والاستقرار ، قال تعالى : "إنّما جَزَاء الّذينَ يُحَارِبُونَ السلّة وَرَسنولَهُ وَيَسنعُونَ في الأَرض فَسناذا أن يُقتّلُوا أوْ يُصلّبُوا أوْ تُقطّع أيديها من خلاف أو ينفوأ من الأرض ذلك لَهمْ خزي في الدُنيا ولَهمْ في الاَخرة عَذَاب عظيم " (°) ، فذلك العقاب يكفل الأمن للفرد والمجتمع ، لأنه حد قاطع

ا \_ متفق عليه .

للصرواه الإمام أحمد وأبو داود .

<sup>&</sup>quot; ــ رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم .

<sup>&#</sup>x27; ــ رواد أبو داود .

<sup>&</sup>quot; ــ الآية ٣٣ سورة المائدة .

فاصــل قـوي يسـتحقه كـل مـن يُروع حياة الآمنين ويُنغص عليهم أمنهم ويهدد استقرارهم ٠٠٠٠

فالأمن في الإسلام قيمة شاملة تشمل الأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي والأمن الشقافي السياسي والأمن الوطني والأمن للدولة والأمن للفرد والمجتمع ، والأمن الثقافي والفكري وأمن المسلم وغير المسلم ، إنه دعوة إسلامية شاملة وقيمة عليا ، نحو إقامة أسرة مستقرة ومجتمع آمن (') .

والأمان والأمن قيمة رئيسية في الإسلام ليس للمسلمين فقط ، بل لكل من يعيش على أرض الإسلام ، بل يؤكد الله عز وجل على هذا الأمر بالنسبة لكل السابقين من أهل الأديان جميعا قال تعالى : " إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالنَّينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنُ إللَّه وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبَّهِمْ وَلاَ خَوف عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْرَنُونَ " (ا) .

وفي هذا السياق نلاحظ أن العهد الذي كتب عمر بن الخطاب لأهل القدس قال في ما يعني الأمان التام : " أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم وكنانسهم وصلبانهم وسقيمها وبرينها وسائر ملتها ، أنه لا تسكن كنانسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا مسن خيرها ولا من صلبهم ولا من شيء من أموالهم ، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار على أحد منهم ، وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن ، وأن يخرجوا منها الروم واللصوص ، فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم ومن أقام منهم فهو آمن وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية . . ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلام، في النهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلام، حتى يبلغوا مأمنهم " وهذا العهد

<sup>&</sup>quot; \_ الآية ٢٢ سورة البقرة .

يوضــح منستهى الأمسان لغير المسلمين في المجتمع الإسلامي مما يُعلى من قيمة الأمن..(')

## ج - مقاومة الإسلام لأسباب الإرهاب واستئصال جذوره:

يتطلب الأمن الاجتماعي البعد عن الإرهاب بكافة صوره ، ولهذا كانت : النصيحة في الإسلام قيمة ومبدأ مفروض على كل مسلم ومسلمة ، ومن أهم أسس النصيحة في الإسلام الرفق واللين ، والرفق في ديننا مطلوب في كل أمر يؤدي إلى عواقب سيئة ، لأن كل أمر جانبه الرفق فهو غير إنساني ...

وبين ذلك ما روي عن رسولنا الكريم \*: (إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يُنزع من شيء إلا شانه) (') ...

ويقول على : (يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ) (") ...

وبين الرسول على أن الذي فقد الرفق فقد كل الخير فقال على: ( من يحرم الرفق يحرم الخير ) ( ') ·

فمن يقدم النصيحة إلى غيره فعليه أن يقدمها بالرفق واللين ، فإن الأمور لا تؤخذ بالشدة وكذلك القلوب تنفر من الغلظة ، ولا تعي أي شيء من المتشددين أصحاب الأعصاب المشدودة والحناجر المنفرة ، وإنما تُملك القلوب بالرفق واللين والحلم وسعة الصدر ...

فَالله عز وجل يقول في كتابه القرآن الكريم، موجها خطابه للنبي الكريم على مبيناً أُسُر السرحمة وسعة الصدر وأثر ذلك في الناس: (فَبِمَا رَحْمَة مِّنَ اللَّه لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَليظَ الْقَلْب لاَنفَضُوا مِن حَولِك ...)(°) ..

<sup>&#</sup>x27; - راجع:عباس العقاد ،الديمقراطية في الإسلام،القاهرة ،دار المعارف ، ١٩٧١م ، ط٤، ١٢٠ -

سرواه مسلم وأحمد وأبو داود .

<sup>&</sup>quot; - رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي .

أ ــ رواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجه .

<sup>°</sup> ــ الآية ٩ ٥١ سورة آل عمران .

فالفظاظة والغلظة تبعد الناس عن الناصح وتجعلهم يرفضون نصيحته ويردونها عليه ، وفي ذلك مخالفة لسنة الرسول عن في الرفق واللين في كل أمور النصح والإرشاد ...

فالنفوس تأبى الغنظة والشدة وترتاح للرفق واللين ، وما نجح الدعاة في عملهم إلا بالرفق واللين ، وما انتشر الإسلام في قارات الأرض إلا بهذا الأسلوب..

ولقد أعطى الإسلام نموذجاً حياً للرفق والبعد عن التعصب الأعمى والإرهاب ، فدعانا كمسلمين إلى التسامح بلا تعصب ...

فأمر الله عز وجل المسلمين ودعاهم إلى التسامح والسماحة وسعة الصدر مع الجميع ، من المسلمين ومن المشركين ، من الأصدقاء ومن الأعداء ، فأعطى الإسلام بهذه النظرة ، لقيمة التسامح بعدا كبيراً جعلها بعد ذلك حقيقة دينية وأخلاقية وفكرية ، بل وصى بها لتكون سلوكاً حياً وتطبيقاً يمارس في حياة المسلم اليومية . (')

فعندما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله عن صف المؤمنين: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَسْدًاء عَلَى الْكَفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلا مَن الله وَرَضْوَانًا) (٢) ، كانت بداية التسامح الإسلامي، وأعطى الإسلام نموذجاً حياً للتسامح والسبعد عن التعصب للمسلم عندما نبّه الله عز وجل على المسلين بالتسامح مع المشركين حتى يسمعوا القرآن والدعوة إليه ثم يكونوا في أمن ويعاملوا برفق إلى أن يبغوا مأمنهم ...

ونقرأ ذلك في قوله تعالى : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَامْنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْلَمُونَ ) ( ) ..

<sup>&#</sup>x27; ـ راجع : د ، محمد جابر الأنصاري ، مفهوم التسامح في الثقافة العربية والإسلامية ، في ، كتاب تسربية التسامح وضرورات التكافل الاجتماعي ، الكويت ، الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية ، الكتاب السنوي العاشر ٤٩١/٩٩٥، ص ٤٥، ٤٦ ،

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية ٢٩ سورة الفتح .

<sup>&</sup>quot; \_ الآية ٦ سورة التوبة .

وكانت حياة الرسول على ، وهو المثل والقدوة ، كلها تسامح ، فمن سامح الناس في الدنيا يأمر الله بسماحته عن ذنوبه في الآخرة ، وعندما نقول : (السمح رباح) أي المساهلة في الأشياء تُربح صاحبه ، وفي حديث نبوي عن ابن عباس رضي الله عنهما : (اسمح يسمح لك) (') ،أي سمهل يسمهل لك وعليك، فقيمة التسامح قيمة إسلامية أصيلة وتعني السخاء والجود واللين في المعاملات ، فهو كرم نفسي ينبع من النفس المؤمنة ، وهو قيمة سياسية واجتماعية عظيمة في حياة المسلم ..

وصدق رسول الله ع في حديثه النبوي الشريف الذي رواه جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِي الشَّرِيفِ اللهِ مَا اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَ قَالَ : (رَحِمَ اللَّهُ رَجُلا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا الشَّرَى وَإِذَا الْقَتَضَى ) (١) . .

ولابد أن نعرف أن التسامح لا يكون في حد من حدود الله ولا يؤدي لظلم بين أو يجور على حقوق الآخرين ، إلا برضاهم وموافقتهم ، لأن التسامح لابد وأن يكون خالص أ لوجه الله تعالى ، فمفهوم التسامح هو قابلية الفرد للتطبيق العملي لمعنى الالتزام واحترام معتقدات وعادات ومشاعر الآخرين كبشر ، بصرف النظر عن لونهم وانتماءاتهم العرقية (<sup>7</sup>) ..

ولذلك نجد أن حقيقة الإسلام وحقيقة دعوته للأمن الشامل والحياة المستقرة ، بعيداً عن منغصات العنف والإرهاب ، هوأسلوب يؤدي إلى الاستقرار والأمان والحب والتسامح ، أما الإرهاب فما هو إلا نقيض له ، بعكس دعوة الإسلام الشاملة للأمن والسلام ، فليس في الإسلام تطرف بل دين الاعتدال والوسطية الرائعة ...

وليس في الإسلام تعصب بل مجادلة بالحسنى ومقارعة الحجة بالحجة بعيداً عن السبب واللعن والجريح والمساس بالعقيدة ، لأن الدين لله ولابد للمسلم أن يؤمن بعد الله ورسبوله بأنسبياء الله جميعاً ورسله وكتبه السماوية كلها ، ولذلك يدعو الإسلام

ا ــ رواه أحمد بن حنبل .

<sup>&</sup>quot; \_ أخرجه البخاري في صحيحه ١٩٣٤ .

المسسلمين إلى المجادلة بالتي هي أحسن من أجل التعاون والتعاضد الإنساني لخير البشسر جميعا، وكذلك يدعو إلى الاقتداء برسول الله عد الذي لم يكن في يوم فظأ غسليظ القلب بل كان بشوشاً متسامحاً • • إن دعوة الإسلام للأمن والأمان ونبذ العنف والتطرف والإرهاب دعوة شاملة متكاملة ...

فالإسلام لا يعرف الإرهاب مطلقاً ، بأي صورة من الصور ، بل يشجبه ويمقته ويحاربه ، وحكمه حرام عند الله ، يُعذب بالخزي في الدنيا ، وبالنار في الآخرة ، لكل من يمتهنه ويستخذه أسلوب حياته ، وهذا مما يدل على أن الإسلام أدرك خطورة الإرهاب في كافة صوره ، أو حتى في حالته البسيطة وهي مجرد تخويف أو ترويع الآمنين (') ..

## د \_ الإسلام ودعوته لمكافحة الإرهاب بشكل شامل:

الإسلام دين أمن وسلام ، لذلك فهو يحث أتباعه على مكافحة الإرهاب بكافة صوره ، ومقت كل أساليبه ، وخصوصاً إرهاب وترويع الآمنين المدنيين ، حتى الكافرين منهم لا يمكن أن نُروعهم أو أن نُرهبهم ...

قسال الله تسبارك تعسالى : (لا يَسنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدَّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ) (٢) .

والإسسلام دين المحبة الشاملة والرحمة الواسعة والإحسان والعطف على الجار والتكافل الاجتماعي الذي يسود نظام الأسرة و مجتمع ، لأن المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم ، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يروعه ولا يخيفه ، لأن العبادات الستي شرعها الله سبحانه وتعالى على الناس لا نستطيع أن نقوم بآدانها إلا في جو يسوده الأمن والسلام ، ونبتعد فيه عن العنف والمشاحنات والتطرف والإرهاب ، وننت رسالة الإسلام رحمة للعالمين والنبي على بعث رحمة للعالمين ...

لا ـ منصور السرفاعي عبيد، الإسسلام وموقف من العنف والتطرف والإرهاب، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، سلسلة قضايا إسلامية ، ١٩٨٧م ، ص٣٣ وما بعدها.

<sup>&#</sup>x27; ـ الآية ٨ سورة الممتحنة .

وصدق الله العظيم : (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لَّلْعَالَمِينَ) (') ..

وهذا النص يجعل الأمن هو السائد والإرهاب هو المنبوذ ، لأن الراحمين يرحمهم الرحمن ، أما التطرف والإرهاب فيجب مقاومته بشدة (١) .

بسل طسلب الله من الناس أن يكون لسانهم طيباً وأفعالهم طيبة وأن يسعوا للخير ويبتعدوا عن الشر: (ولا تُسنَوي الْحَسنَةُ وَلا السنَيْنَةُ النَفَعُ بِالنِّي هِيَ أَحْسَنَ غَإِذَا الّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَةُ عَدَاوةٌ كَأَنَّهُ وَلِيّ حَميمٌ ) ( ] ...

ويقول الرسول ع : (سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر) (') ...

والرسول على يقول: (من أخاف أهل المدينة أخافه الله عز وجل وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً) (°) ...

وترويع أهل المدينة بمجرد الإخافة مثال فقط على عدم ترويع الآمنين في كل مكان ، وعن النعمان بن بشير قال : (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير ، فخفف رجل مع راحلة ، فأخذ الرجل سهما من كنانته فانتبه الرجل ففزع ، فقال رسول الله : لا يحل لمسلم أن يُروع مسلما ) (١)...

بل حثنا القرآن الكريم على ترك الجدل المتسم بالتعصب واللجاجة وعدم الاتصلياع إلى الحسق مع الآخرين لأن الجدل يؤدي إلى الخصام والتقاطع والتطرف وربما يؤدي للإرهاب سواء كان إرهابا فكريا أو تصفية جسدية ...

قال الله تعالى : (وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ..) (\') ...

771

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية ١٠٧ سورة الأنبياء .

ل - إبراهيم نافع ، كابوس الإرهاب وسقوط الأقنعة ، القاهرة ، مركز الأهرام للترجمة والنشر ،
 ١٩٩٤م ، ص ٢٩ - ٣٢ .

<sup>&</sup>quot; ــ الآية ٣٤ سورة فصلت .

<sup>&#</sup>x27; — رواه البخاري .

<sup>°</sup> ــ رواه أحمد بن حنبل .

<sup>ً ﴿</sup> رُواهُ أَحَمَدُ وَالنَّرَمَذَيُ وَأَبُو دَاوَدُ . ^ ﴿ الآيَةُ ٦ £ سُورَةُ العَنْكَبُوتُ.

وقال سبحانه : (لا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَميغا عَليمًا ) (') .

هـنه هـي دعـوة الإسـلام الخالدة لنبذ التطرف ومحاربة الإرهاب ومقاومة الديكـتاتورية والجـدال ورفـض الترويع وتحريم إراقة الدماء ، كحق أصيل ، كفله الإسلام ، للناس أجمعين ، في شتى أنحاء الأرض .

وهكذا كان حق الأمن والأمان الشامل والواسع لكافة البشرية من المنظور الإسلامي ، وهو الحق الذي يوفر السياج الحقيقي لتطبيق باقي الحقوق الإنسانية الأخرى ...

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ١٤٨ سورة النساء .

## ٤ حق النصيحةقيمة عظيمة في المفهوم الإسلامي

النصيحة والنصح والتوصية والوصية من حقوق الإنسان في الإسلام ومن القيم الإسلامية العظيمة التي يشار إليها بالبنان ، فالدين التصق بهذه النصيحة ، والنصيحة قد تكون التذكير بما جاء بالكتاب أو السنة ، أو السندكير بالحلال والحرام أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو التذكير بمواقف الصحابة أو بالعلم النافع والعمل الصالح والسلوك القويم ..

ف جال النصيحة متسع وكبير ، وهي واجبة على المسلمين عامة لقول الله تعالى : " كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الله تعالى : " كُنتُمْ خَيْرً أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَتَنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُسْتُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مَّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُاسِقُونَ "(') ...

وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي روي عَنْ عَطَاء بن يَزِيدَ عَنْ تَميم السَّدَّارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه هُ : " إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ ، قَالَ : لِلَّهِ وَكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَأَئِمَةِ الْمُوْمَنِينَ وَعَامَتِهِمْ "( ) ..

فهي إذن حق أصيل وقيمة كبيرة في المجتمع ولها حكم كبير فهي في درجة الجهاد وهو أعلى درجة ...

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية ١١٠ سورة آل عموان .

اً \_ رواه أبو داود ٢٩٣٤ والفظ له ورواه الدارمي ٢٦٣٦ ومسلم ٨٢ والترمذي ١٨٤٩ والنساني ٢١٣١ وأحمد في مسند الشاميين ١٦٣٣٠ .

كما جاء في حديث نبوي شريف آخر لرسول الله الله الفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر "(') ...

فالنصيحة من الحقوق الإنسانية والقيم الإسلامية الهامة .

وأوصانا الحق بالتواصي بالحق والصبر وعمل الصالحات حتى أن الناس جميعاً في خسران إلا من يتواصى بالحق والصبر ...

قسال تعسالى : " وَالْعَصْسرِ . إِنَّ الإنسَسانَ لَفِي خُسْرِ . إِلا الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْصَّبْرِ "(')

والنصيحة تفرض على كل أفراد الشعب في المفهوم الإسلامي ، فيفرض على كل مجستمع أن يكون فيسه فريق يتخصص للدراسة الدينية والاجتماعية لتكون مهمته معالجة القضايا بفهم وسماحة ويُسر حتى يسمع كل فرد في المجتمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء كان ذلك للحاكمين أو المحكومين ...

قال تعالى : " وَلَتَكُن مَنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَر " (") ...

ويقول سبحانه: " وَمَا كَانَ الْمُوْمِنُونَ لِيَنْفِرُواْ كَآفَةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْفَةً مَنْهُمْ طَآيَفَةٌ لَيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحَذَرُونَ " ( ' ) ...

و الأمـة الإسلامية منحها الله خير تكريم على وجه الأرض لقيامها بهذا العمل السذي يصـون المجتمع ويحميه من الفساد والتصدع الخلقي والخلخلة الاجتماعية ، وبهذا العمل العظيم الأمر بالعروف والنهي عن المنكر كانت الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس ...

قال تعالى : " كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ وَتُوْمَنُونَ بِاللَّهِ "(') ...

<sup>&#</sup>x27; ـ رواه النسائي بإسناد صحيح .

الآيات ١ ٣ سورة العصر .

<sup>&</sup>quot; ــ الآية ١٠٤ سورة آل عمران .

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ٢٢٢ سورة التوبة .

وإذا وجب الجهاد فالنصيحة والتذكير واجبة في جميع الأحيان ، فلا تتوقف النصيحة للمجاد لأن أصحابها هم جند ينفرون للجهاد في سبيل التبشير والإنذار والتبصير ...

والله عز وجل يعلن أن النصيحة كانت للأنبياء من قبل ليُعلي شأنها ، قال تعالى : 'أَبْلَغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ "(') ...

وذلك على لسان سيدنا نوح عليه السلام ، وعلى لسان سيدنا هود عليه السلام قال المولى عز وجل: " أُبَلِّغُكُم رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ " ( ً ) .

كما ارتبطت النصيحة بالإيمان والمبايعة على الإسلام والدخول فيه ، فلقد روي عسن جريسر بن عبد الله رضى الله عنه قال " بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى إِقَامِ الصّلاةِ وَإِيتَاءِ الزُّكَاةِ وَالنّصْح لكُلّ مُسلم " ( ' ) ...

وفي هذا السياق الطيب لحق النصيحة قال الحبيب المصطفى الله " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " (°) ...

ومعنى النصيحة في الإسلام أنها عماد الدين ، كما أن النصيحة حق أساسي يكفله الإسكام لكافه المسلمين وغير المسلمين ، حكاماً كانوا أو محكومين ، صغاراً أو كباراً ، فالنصيحة حق على كل مسلم لأنها كلمة جامعة معناها حيازة الخير للمنصوح له ،

كما أن النصيحة ليست قاصرة على الرعية فقط ، يل هي للحاكم ولكل مسلم ، فقال الرسول ه " أي لا يتعب فقال الرسول ه " أي لا يتعب لهم " وينصح لهم ، إلا لم يدخل معهم الجنة " ( ) ...

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية ١١٠ سورة آل عمران .

<sup>ً –</sup> الآية ٦٢ سورة الأعراف

<sup>&</sup>quot; ـ الآية ٦٨ سورة الأعراف.

<sup>&#</sup>x27; - رواه البخاري ٥٥ والفظ له ومسلم ٨٣ والدارميي ٢٤٢٨ والترمذي ١٨٤٨ والنسائي ١١٤٤ والنسائي

<sup>° —</sup> متفق عليه .

<sup>&#</sup>x27; – رواه مسلم .

ولم لا ٠٠؟! ....

- أ فالجميع في الإسلام راع ومسؤول لا فرق بين مواطن عادي وحاكم ، فالجميع مأمور بالنصيحة ومأمور بتحمل المسؤولية ...

' \_ متفق عليه .

## حق التعاون والتكافل

الـتكافل الاجتماعي والتعاون مع الغير حق من حقوق كل إنسان لأخيه في الإنسانية ، لهذا كان قيمة إسلامية رئيسية لها جوانب سياسية عديدة ، والـتعاون والـتكافل هما وجهان من أوجه الإنسانية والكرامة البشرية في الإسلام ...

فقبل أن تنشأ في الأمة الحرية والديمقراطية يجب أن يسبقها العلاقات الاجتماعية (أو ما يسميها البعض بالديمقراطية الاجتماعية) والتي تتمثل في التعاون ، والذي يشمل : التعاون بالفكر والشعور على قضاء حقوق المجتمع وأداء فروضه وواجباته ، وأن تكون وظائف المجتمع عملا لا يتوقف على إرادة الحاكم أو نظام الحكومة ولا يستأثر به أحد دون أحد ولا طائفة دون طائفة ، بل موزع بين أبناء الأمة كلها ليتم للمجتمع التقدم والرقي والازدهار .

ولقد رأينا في العدالة الاجتماعية والمساواة الاقتصادية والأخوة الإسلامية وغيرها من القيم الإسلامية الخالدة ما يجسد التعاون والتكافل في الإسلام .. ونشير هنا فقط إلى أهمية هذه القيمة في حياة المسلمين وكحق من حقوقهم ..

والتكافل الاجتماعي جزء من الأخوة الإسلامية ، فالإسلام يقرر مبدأ التكافل في كل صوره وأشكاله ، فهناك التكافل بين الفرد وذاته وبين الفرد وأسرته القريبة وبين

الفرد والجماعة وبين الأمة والأمم وبين الجيل والأجيال المتعاقبة ، وهو ما يسمى بتواصل الأجيال ...

كما يفرض الإسلام التكافل الاجتماعي في كل صوره وأشكاله تمشياً مع نظرته الأساسية إلى وحدة الأهداف الكلية للفرد والجماعة ، وفي تناسق الحياة وتكاملها ، في دع للفرد حريته الكاملة في الحدود التي لا تؤذيه ولا تأخذ على الجماعة الطريق ، ويجعل للجماعة حقوقها ويكلفها من التبعات في الوقت ذاته ، كفاء هذه الحقوق ، لتسير الحياة في طريقها السوي القديم ، وتصل إلى أهدافها العليا التي يخدمها الفرد وتحترمها الجماعة سواء(') ...

والستعاون في المنظور الإسلامي له عدة جوانب متكاملة مثل: التعاون بالرأي والعمل والخسلق والشعور وهو فريضة على كل فرد في الجماعة الإسلامية، يقوم المجستمع بقيامها ويزول بزوالها، وما هلكت أمة يتواصى أبناؤها بالحق ويتناهون عن الداطل ...

وقد زالت الدول كما جاء في القرآن الكريم لهذا السبب ، قال تعالى : " كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرِ فَعَلُوهُ لَبِنْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ " ( ٚ ) ...

بسل جعل الله عز وجل نجاة الإنسان في التعاون والتكافل واقتحام عقبة الإيمان بالعطف على الضعفاء واليتامي والمساكين وفك أسرى العبيد ...

قسال تعالى : " فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ . وَمَا أَدْرَكَ مَا الْعَقَبَةُ . فَكُ رَقَبَةِ . أَوْ إِطْعَامٌ في يَسوم ذِي مَسنَعْبَة . يَستيمًا ذَا مَقْرَبَة . أَوْ مِسنكينًا ذَا مَتْرَبَةٍ . ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَبْرِ وَتَوَاصَوا بِالْمَرْحَمَةِ " (") ·

كما يتساوى التعاون بالإحسان والتعاون بالوصية ، وعلى الناس جميعا أن يتعاونوا على جلب الخير ودفع الأذى ، قال تعالى : " ... وتَعَاونُوا عَلَى الْبرُ وَالتَّقُوَى وَلاَ تَعَاونُوا عَلَى الْبرُ وَالتَّقُوَى وَلاَ تَعَاونُوا عَلَى الْبرُ وَالتَّقُونَ وَاللَّهُ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ " (') .

<sup>&#</sup>x27; \_ راجع : سيد قطب ، العدالة الاجتماعية ، دار الشروق ، ٧٤ ، ص ٦٢ ، ٧٥ .

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية ٧٩ سورة المائدة .

<sup>&</sup>quot; ــ الآيات ١١ـ٧١ سورة البلد .

ويوجب الإسلام الإحسان في كل شيء ... ولم لا ...؟؟!!

فلقد قلل الله سبحانه: " لَيْسَ الْبِرَ أَن تُولُواْ وُجُوهَكُمْ قَبَلَ الْمَثْرِقِ وَالْمَغْرِبُ وَلَكِسَ الْبِرَ الْمَثْرِقِ وَالْمَغْرِبُ وَلَكِسَ النّبِينِ وَآتَى الْمَال على وَلَكِسَ النّبِينِ وَآتَى الْمَال على حُلّبُهُ ذُوي الْقُلْرِبَى وَالْيَسَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السّبِيلِ وَالسّآنلين وَفِي الرّقاب وأقام الصليلة وَآتَى الزّمَاة وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذًا عَاهَدُواْ وَالصّابِرِينَ فِي الْبَأْساء والضّرَاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ " (') ...

لأن الإحسسان جسزء مسن التكافل والتعاون ، كما يوجب العمل على كل إنسان ليكون له دخل يكفيه لأنه يرفض التسول ولا يقبل الله هذا العمل الممتهن ، فاليد العليا خير من اليد السفلى ويستوى في ذلك الفقير والغني لأنه هو الآخر مأمور بالإنفاق ، لقول الله عز وجل : "لينفق أو سنعة من سنعته ومن قدر عليه رزقة فلينفق مما آتاه الله لا يُكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيَجْعل الله بعد عسر يسرًا " (") ...

كما يكون التكافل الاجتماعي مع الأعداء والذميين ، كنوع من التكامل الإسلامي فسي بسلاد المسلمين ، فسلقد أمسرنا رسول الله برعاية كل المواطنين داخل الدولة الإسلامية مسلم أو غير مسلم أهل كتاب أم لا ...

وفي هذا جاء التوجيه النبوي ، فقال عليه الصلاة والسلام " من قذف ذميا مد له يوم القيامة ببساط من نار " وقال " من آذى ذميا فقد آذاني " ويقول في موضع آخر في حديث روي عن أبو صَخْرِ الْمَدينِيُّ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عدَّة مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَاب رَسُولِ اللَّه عَلَّ اللَّه عَنْ آلِهُ مُعَاهداً أَو انتَقَصَسه أَوْ كَسَلَفه فَوْق طَاقَتِه أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْنًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْم الْقَتِام أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْنًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْم الْقَتِام أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْنًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْم الْقَتِامَة "( ' ) ...

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية الثانية سورة المائدة .

<sup>&#</sup>x27; - الآية ١٧٧ سورة البقرة .

<sup>&</sup>quot; ــ الآية ٧ سورة الطلاق .

<sup>&#</sup>x27; ــ رواه أبوداود ١٩٥٤ .

ولذلك ، لا ينسى الفاروق عمر هذه الأحاديث وهو يكتب وصاياه لولاته ، فيقول لعمرو بن العاص " إن معك أهل الذمة والعهد  $\cdot$  ، فاحذر يا عمر أن يكون رسول  $\cdot$  الله خصمك "  $\cdot$ 

ولما ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام عند مقدمة الجابية من أرض الشام مبرّ بقوم مجنوبين من النصارى ، فأمر أن يعطوا من الصدقات وأن يجري عليهم القوت ،

ورأى عمر شيخاً يهوديا يتكفف ويتسول ، فأمر له برزق بجريه عليه من بيت المال وقال له " ما أنصفناك يا هذا أخذنا منك الجزية فتى وأضعناك شيخاً "...ولقد سبق أن ذكرنا تلك الأشياء والحقوق الثمينة عند حديثنا عن العدالة الاجتماعية..

إن الإسسلام فرض الركاة على المسلمين وجعل الجزية على أهل الذمة لتقوم الدولية بسرعاية الضعفاء وأصحاب العاهات والفقراء والمساكين ، والزكاة لو طبقها المجتمع لوجد الخير لأن الكل سوف يتعايش بكرامته ، كما أن الزكاة ترقق قلوب الأغنياء وتقتلع الضغينة من قلوب الفقراء والضعفاء فتكون سبباً من أسباب الأمن والاستقرار .

# الفصل الثامن حقوق الإنسان الخاصة في الإسلام

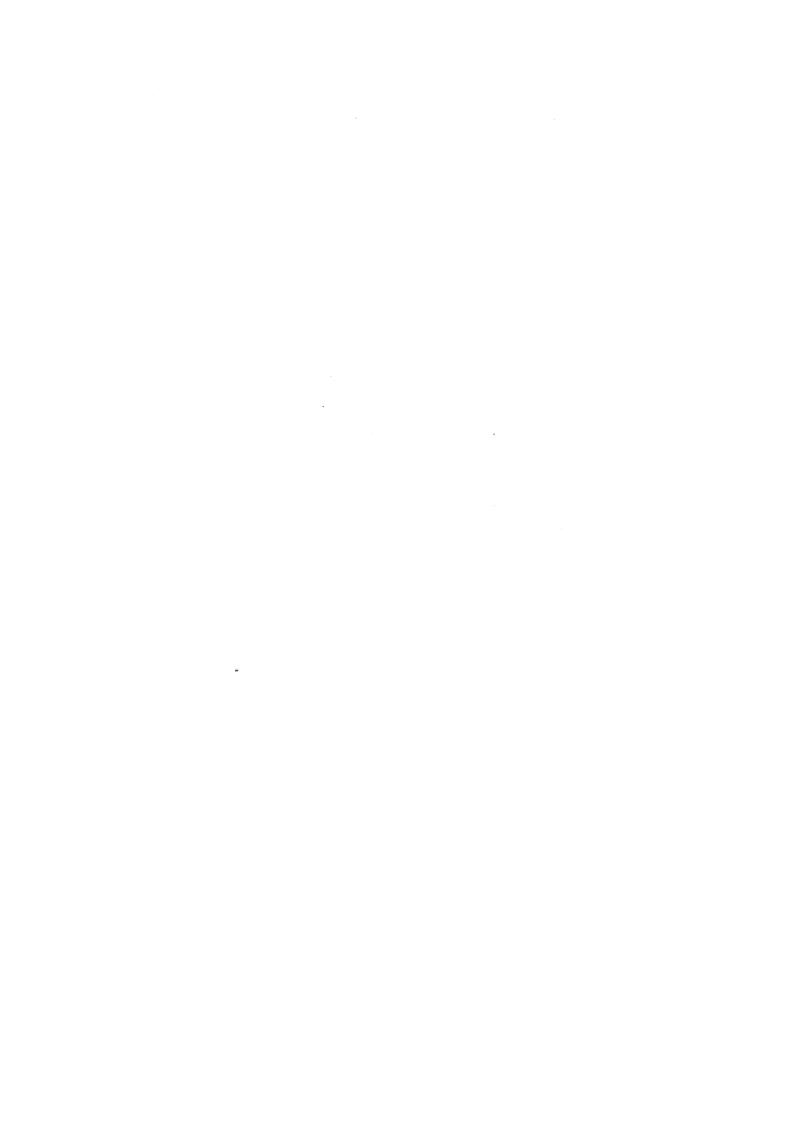

## الفصل الثامن حقوق الإنسان الخاصة في الإسلام

وهناك جمعة معينة من حقوق الإنسانية التي اختص الله بها فنة معينة من فنات الإنسانية ، أو مجموعة معينة لها نفس الظروف ، فأعطاها الإسلام حقوقاً متميزة ومنحها حقوقاً خاصة لمكانتها وأهميتها في المجتمع الإنساني ، لأن الإسلام تشريع سماوي دقيق لا يعرف الثغرات ولا يمالي النفوس الضعيفة التي تحاول السيطرة على المقدرات الإنسانية ... ولذلك قام الإسلام بحماية مجموعة من الإنسانية الضعفاء ، فأعطاهم حقوقاً خاصة تمنحهم سياجاً آمنا ضد طمع الطامعين ، وتعطيهم أماناً إضافيا ضد الظلم والفساد ، وتغدق عليهم بحقوق إضافية تحميهم من السفهاء الذين يحاربون الإنسانية فسي كمل وقت وحين .. ولم يعط الإسلام هذه الحقوق لهؤلاء الخاصة بالإسم لأنه يعرفهم .. لا .. ولكن بالصفة يمنحهم هذه الحقوق ، لأن حقوقهم مهضومة على مر الزمان وفي كل مكان ، فكأن الإسلام يمنح هذه الفئة من الإنسانية حقوقاً زائدة حتى لا يصيروا ممتهنين ، كما عاملتهم البشرية في تاريخها الطويل ...

## ١ - حقوق المرأة في الإسلام:

جانب هام من جوانب عظمة الدين الإسلامي وسموه شريعة ومنهاجاً هو منح المرأة كافة حقوق الإنسان ، بل أعطاها حقوقاً متميزة أخري ، فالإسلام أعطى المرأة المسلمة وغير المسلمة حقوقاً واسعة شملت كافة المجالات الإنسانية من روحية ومادية وعائلية وفردية وعبادة وعلاقات اجتماعية واقتصادية وسياسية ، وكان هدف

كل هذه الحقوق الواسعة هو إعطاء المرأة المسلمة كياتها الخاص وتنميتها ورعايتها والسمو بها فوق القيم المادية المعاصرة

ولـم لا .. ؟؟ فقد عامل الإسلام المرأة كأم أوأخت أو كزوجة أو ابنة ، بالإضافة إلى أمهات الآباء وأمهات الأمهات والعمات والخالات .. وأعطى لكل من هذه الفئات حقوقه ن كاملة ، وفرض عليهن واجبات .. لذلك ، نجد أن الإسلام فرض الحقوق وسن الواجبات على المرأة في المجتمع الإسلامي حتى يتكامل العطاء البشري للمرأة المسلمة ، حـتى أن البعض من المسلمين أشار إلى أن وجود المرأة في المجالس التشريعية والنيابية له بُعد إسلامي لأنها تعين على ترشيد القرارات المتعلقة بتشريعات المرأة والأسرة ولا تكفي إنابة الرجال عنها مادامت المرأة قادرة على التعبير عن إرادتها ، فلا يُقضى وصاحب الحق غانب .. والرسول المن الم يكتف ببيعة السرجال عـن النساء ، وكذلك لا يوجد تعارض بين قوامية الرجل في الحياة الأسرية ووجود المرأة في الحياة العامة كقائدة في مستشفى أو مدرسة الخ ، كما أن مشاركة المرأة في الشئون السياسية كانت كبيرة في التاريخ الإسلامي حيث كان المسجد داراً الشرى العامة وكانت النساء يحضرن للمسجد ويشاركن في الرأي والمشورة ، كما شاركت المرأة في الهجرة والبيعة ونصرة الإسلام والدفاع عنه والمشاركة بالرأي في السلم والحرب ، وكلها أمور سياسية (').

فلقد أعطى الإسلام حقوقاً واسعة للمرأة المسلمة ، ويظهر ذلك من وضع المرأة في عصور ما قبل الإسلام ، حيث كانت المرأة ممتهنة ومتاعاً وخادمة للرجل وليس لها أية حقوق ، وجاء الإسلام ليحطم قيود المرأة التي قيدت بها في عصر الجاهلية والعبودية ، وأطلق الإسلام طاقاتها بحرية وبتهذيب وبقوة ، لتخدم نفسها وبيتها وأسلام العالم فجعلها سكناً للرجل ، وأعطاها

 $<sup>^{\</sup>prime}$  \_ عبد الحميد إسماعل الأنصاري ، المرأة الخليجية وحق الانتخاب والترشيح : رؤية تحليلية فقهيه معاصرة ، في ، كتاب ندوة جامعة الكويت منح المرأة حقوقها السياسية واستشراف دورها المأمول وتحدياته  $^{\prime}$ 10 كتاب المأمول وتحدياته  $^{\prime}$ 20 كتاب الكويت ، مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ، جامعة الكويت ،  $^{\prime}$ 20 ،  $^{\prime}$ 40 ،  $^{\prime}$ 50 .

الأمن والأمان ، وأعطاها حريتها في طلب الطلاق إذا شَعُرَّت بالغبن والذلة والتجاهل أو الهجر من الزوج ، وأعطاها العديد من الحقوق الخاصة التي ميزَّها بها عن الرجل (') ، وجعل لها شخصيتها المستقلة من خلال مخاطبتها مباشرة في العديد من الآيات القرآنية الشريفة ..

كما كانت المرأة يتم وأدها عند ولادتها ، وتلك كانت إحدى العادات الجاهلية والتي لو استمرت لتحطم بنيان المجتمع واختل توازنه الاجتماعي ، وجاء الإسلام ليعلن أن الله سحيحانه وتعالى هو الوحيد الذي يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور ، وقد ابتذا بالأنثى لما لها من منزلة ، فهي التي تحمل ويكون حملها وهنا على وهن ، وترضع الأبناء لمدة عامين ، ونحن نؤمن بأن الرجل والمرأة من خلق الله عز وجل ، وبهما يتكامل الإمداد الحياتي وتتكامل البشرية وتزداد قوة ومنعة ، وفي ذلك يقول الحسق سبحانه وتعالى : (لله مُلكُ السَّمَاوَات وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يشَاء يَهَبُ لَمَن يَشَاء إِنَّاتُ ويَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيما إِنَّه عَلى المحراة حقها في الحياة والحياة الكريمة ، ومكانتها كأم وزوجة ، ونهي عن إيذائها ، وطالب بتربيتها وتنشئتها تنشئة كاملة متكاملة .

كما يظهر أحد جوانب عظمة الإسلام في منح المرأة حقوقها الإنسانية كاملة وكرامتها وحياتها ومستقبلها بعد وفاة زوجها ، ووصل الأمر إلى حماية المرأة وكفالة علاقاتها بالأقرب كعلاقة طيبة وحميمة طوال حياتها بعيداً عن المتاع الزائل ، وأعطاها حريتها وكرامتها كاملة وأعطاها نصيبها في الميراث وأمر بعدم عزلها عن المجتمع ونهى عن إيذائها ، قال الله تعالى في كتابه الكريم : " ولا تتَمَنُوا ما فَضَل المبه بغضتُم عَلَى بَغض للرّجَال نصيب ممّاً اكتستبوا وللنساء نصيب ممّاً اكتستبن واسئلوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما " (") .

<sup>&#</sup>x27; \_ راجع : محمد السعيد الأودن ، الإسلام وحقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص ٢٤٠ وما بعدها .

الآيات ١٤، ٥٠سورة الشورى .

<sup>&</sup>quot; \_ الآية ٣٢ سورة النساء .

كما يجسد الإسلام حقوق المرأة الخاصة من خلال حرصه على إعطائهن حقوقهن الطبيعية والحرص على تكثيف هذه الحقوق رحمة بضعفهن الجسدي العام الذي خلقهن الله عليه ، وهناك العديد من الأوامر الإسلامية التي تؤكد هذه الحقوق الخاصة بالدرأة في المنهج الإسلامي ، وتحض على مراعاة ضعف المرأة وتقدير دورها في الحياة البشرية والتوصية بالنساء أحسن توصية ...

كما أن الإسلام حرّم الزينة التي تغير خلق الله أو تكون مضاهاة لخلق الله ، كما أمرنا رسول الله على بعدم طاعة الزوجة لزوجها في الزينة المحرمة ، لأنه لا طاعة لمخطوق في معصية الخالق ، كما قال رسول الله على في الحديث الذي روي عن أبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ ) ( لا طَاعَةُ لِمُخْلُوقٍ فِي معصية الله عَرَّ وَجَلَّ ) ( ) ...

كما أباح الإسلام للمرأة أن تعمل ، فهذا حقها لأنها نصف المجتمع ، ويفضل أن تعمل فيما يتناسب مع خصائص تكوينها الجسدي ويراعي وضعها في كل الأحوال ، وقد منحها الإسلام حقوقاً عديدة ، سواء أكانت هذه المرأة العاملة زوجة أو ابنة أو أما أو أختاً و عمة أو خالة ، فلقد حثنا الإسلام على منح المرأة حقوقاً إنسانية عامة لكي تتساوي فيمن يجاهد معها على لقمة العيش وعلى السعي في الكسب والإنفاق ..

فالمرأة في الإسلام كالرجل في الإنسانية ، سواء بسواء ، فلقد قال الله عز وجل في محكم آيات التنزيل : (يا أَيُهَا النَّاسُ إنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكر وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا

<sup>&#</sup>x27; \_ رواه ابن ماجه ۱۹۳۷ ، ورواه الترمذي ۳۸۳۰ .

رواه أحمد بن حنبل في مسند العشرة المبشرين بالجنة ١٠٤١ واللفظ له ، ورواه الترمذي في باب ماجاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

وقَــبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) (') . ومن هذا يتضح المساواة الإنسانية في الحقوق والوجبات بين الرجل والمرأة ..

وتتجلى حقيقة الإسلام وأهدافه الإنسانية السامية ، في مساواة المرأة ، مساواة كاملة وحقيقية ، في العبادات وفي الأجر مع الرجل ، عند الصدق واليقين والإخلاص عند ممارسة العبادات والالتزام بحسن الخلق والتمسك بقيم الدين وهدي النبي على الطلق ملى الله وعلية وضع المرأة رخص الإسلام وخفف عنها بحيث يتناسب مع طبيعتها الأسروية حفاظاً على طاقاتها وحياتها وطبيعتها الفسيولوجية ، من عدم الصلاة أثناء النفاس والدورة الشهرية وعدم القضاء لصعوبة ذلك في الإعادة مشقة عليها وإرهاق لها ، وورخص لها في أن تفطر عند ذلك تخفيفاً عنها لما تعانيه في شهر رمضان مع قضاء الصيام بعد شهر رمضان لأنه صيام سنوى وليس في ذلك مشقة لأنها أياماً معدودات ، والحج مع محرم أو في صحبة مأمونة حفاظاً عليها من ذلك البشر نظراً لضعفها وعدم قدرتها على المقاومة منفردة ، فكان لابد من محرم يحميها ويدافع عنها صيانة لها ومراعاة لإحساسها ، وغير ذلك من الرخص للمرأة.

وأعطى الإسلام المرأة حقوقها كاملة وعليها واجبات كاملة ليقيم التوازن بين حقوق الإسسان والواجبات عليه ، ومثل هذا التوازن الرائع لا يأتي إلا من خلال شسريعة غراء أنزلها العزيز القدير العدل ، الذي يقول في كتابه الكريم : (... ولَهُنَّ مثلُ الذي عَلَيْهِنَّ بالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ) (١) .. والمرأة خير متاع الدنيا ، فلقد روي عَنْ عَبْد اللّه بن عَمْرو أَنَّ رَسُولَ اللّه عَلَيْ قَالَ : ( إِنّمَا الدُنْيَا شَيْءَ أَفْضَلَ مَنْ الْمَرْأَة الصَّالحَة ) (١) ..

كما أن المرأة راعية في بيت زوجها لأن لها حقوق حفظ البيت من الانهيار وتحفظ أمانة المنزل وتشرف على شئونه في مساواة كاملة بالرجل ، مصداقاً للحديث النبوي الشريف لرسول الله على : ( كُلُكُمْ رَاع وَكُلُكُمْ مَسنُولٌ عَنْ رَعيّته الإمامُ رَاع

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية ٣ اسورة الحجرات .

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ـ من الآية ٢٢٨ سورة البقرة .

<sup>&</sup>quot; - رواد ابن جاجه ١٨٤٥ واللفظ له ، كما رواد مسلم ٢٦٦٨ .

وَمَسنُولٌ عَنْ رَعِيَتِه وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِه وَهُو مَسنُولٌ عَنْ رَعِيَتِه وَالْمَرْأَةُ رَاعِيةٌ في بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسنُولَةٌ عَنْ رَعِيَتِها وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّده وَمَسَنُولٌ عَنْ رَعِيَتِه قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ البِيهِ وَمَسنُولٌ عَنْ رَعِيَتِه وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسنُولٌ عَنْ رَعِيتِه ) (').

## ٢ \_ حقوق الطفل في الإسلام:

حسق الأطفال في الإسلام هو بالفعل حق الحياة ، ولم لا .. ؟؟ فلقد اهتم الإسلام بالطفل من قبل أن يولد ، ووضع له من الضمانات التي تؤهله لكي يخرج إلى الحياة سليماً معافا ، فحث الإسلام على اختيار الزوجة الصالحة المؤهلة نفسيا والمستعدة بكل كيانها لإنشاء أسرة سليمة تقوم على أسس وعلاقات اجتماعية في مناخ صالح كريم ...ولقد بين الرسول في في أقواله خصائص هذه المرأة التي يسعى الإنسان اليها ويحرص على الاقتران بها ، لأنها ستكون أما لأولاده وراعية في بيتها معه وشسريكة له في المسئولية تعمل بكل كيانها النسبي والجسدي على استقزار هذه وألسرة (١) ، وفي ذلك يقول المصطفى في في حديث شريف عن أبي هُريزة أنه قال : قال رسول الله في ( تُنكَحُ المَرْأةُ لأَرْبَعِ لِمَالِهَا ولِحَسَبِهَا ولَجَمَالِهَا وَلدِينِهَا قَاظَفَر بِذَات الدّين تَربَت يَدَاك ) (١) ، ويقول أبو الأسود الدولي لبنيه : أحسنت إليكم كباراً وصغاراً وقبل أن تولدوا ، قالوا له : كيف أحسنت إلينا قبل أن نولد ؟ .. قال : اخترت لكم من النساء من لا تسبون بهن .. فالبداية الحقيقية تبدأ باختيار الزوجة الصالحة المؤمنة والمئلتزمة بديسنها والراعية لحقوق ربها عليها والحافظة لحقوق زوجها ، والقادرة على الرعاية السليمة والمتكاملة لأولادها ، لأن ذلك أسمى رسالة للمرأة في الحياة !!.

لا \_ رواه الإمام البخاري في صحيحه حديث رقم 110 وروه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده حديث رقم 000 .

أ\_ منصور السرفاعي عبيد ، الإسلام ورعايته للطفولة ، القاهرة ، دار الشعب ، ١٩٩٢م ، ص
 ١١،١٢ ، وأيضاً ، منصور السرفاعي عبيد ، حقوق الآباء على الأبناء في المنظور الإسلامي ، بيروت ، دار الجيل ، ١٩٩٣م ، ص١٢ ١٣٠ .

<sup>&</sup>quot; \_ رواه مسلم حديث رقم ٢٦٦١، ورواه البخاري حديث رقم ٢٧٠٠ .

فإذا خرج المولسود إلى الحياة ، فإن رسول الله على وجَّهنا إلى حُسن استقباله ورعايسته وحستى لا يتشسعب الأمر بالوالدين ، ويجب علينا حسن استقبال المولود بصرف السنظر عن الجنس لأنه هدية وعطاء من عند الله تعالى ، مصداقاً لحديث رسول الله على الذي رويَّ عن عُبِيْدُ اللّهِ بن أبي بكر عن أنس عن النّبيِّ على أنه قال : ﴿ إِنَّ السَّلَهَ عَزَّ وَجَلَ وَكُلِّ بِالرَّحِمِ مَلَكًا قَالَ أَيْ رَبِّ نُطْفَةٌ أَيْ رَبِّ عَلَقَةٌ أي رَبّ مُضغُفٌّ فَسإذًا قَضَى الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ خَلْقَهَا قَالَ أَيْ رَبِّ أَشْقَيِّ أَوْ سَعِيدٌ ذَكَرًا أَوْ أَنْثَى فَمَا الرّزْقُ وَمَا الْأَجَلُ قَالَ فَيكْتُبُ كَذَلكَ في بَطْن أُمِّه )(') ، ولأن المولود خامة طيبة على الفطرة ، فيسهل تشكيله ، فكان التنبيه بالآذان في الأذن اليمنى بألفاظ الآذان والإقامة بألفاظ إقامــة الصلاة بالأذن اليسرى ،طرداً للشيطان وحفظاً للمولود ، لينطبع في ذهنه من أول لحظة أن الله أكبر من كل شيء لأنه خالقنا ومحيينا ومميتنا ، وأن الصلاة لله عز وجل هي مفتاح السعادة وينبوعها وسر الفلاح والنجاح بآدائها ، وهذه أعظم تحويطة للمولون ، كما جاء في حديث شريف رواه العديد من الأئمة : ( عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن أَبِي رَافْسِع عَنْ أَبِيه قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَذْنَ فِي أَذُن الْحَسَن بْن عَليِّ حينَ وَلَدَتْهُ فَاطمَةُ بِالصَّلاة ، قَالَ أبو عيسنى هَذَا حَديثَ حَسَنٌ صَحيحٌ ، وَالْعَمَلُ في الْعَقيقَة عَلَى مَا رُويَ عَـن النَّـبيِّ عَلَى من غَيْر وَجه عَن الْغُلام شَاتَان مُكَافئتَان وَعَن الْجَارِيَة شَاةٌ ، وَرُويَ عَن النّبيِّ عَلَى أَيْضًا أَنَّهُ : عَقّ عَن الْحَسَن بن عَليٌّ بشَاة وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أهل الْعلْم إلَى هَلْمَ الْحَديث )(١) ، وقال على في حديث نبوي شريف ( من ولد له مولود فسأذن فسى أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان ) ("). ومن حق الطفل على من يتولى أمره أن يختار له اسما حسناً يفتخر به بين أقرانه وزملانه ، فدعانسا الإسلام الحنيف إلى اختيار الأسماء الحسنة لأبنائنا ، ليكون الاسم نداء طيبا محبباً إلى النفس ، فهو حق من حقوق المولود لاختيار الأسماء الحسنة له وتجنب الأسماء المكروهة والمُحرمة ، وإن أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وما يبشر

<sup>&#</sup>x27; ـ رواه أحمد في باقي مسند المكثرين ١١٧١٤ .

<sup>&</sup>quot; ـ رواه الترمذي ١٤٣٦ وأحمد ٢٢٧٤٩ وأبو داود ١٤٤١ .

<sup>&</sup>quot; -- رواه البيهقي .

بسه ولا يسنفر منه ، وهذا حق للطفل في الاسم الحسن ، لأنه يؤثر على حياة الطفل وعلى نفسيته طول عمره إذا كان سينا ، كما أن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم ، على أن تكون التسمية منذ أول يوم من ولادته أو في اليوم السابع من ولادته مع عقيقته ، ففي حديث شريف عَن أبي الدَّرْدَاء قَالَ ؛ قَالَ رَسُولَ اللَّه عَلَىٰ : ( إِنَّكُ م تُدْعَونَ يَوْمَ الْقَيَامَة بأسمانكُم وَأَسماء آبائكُم فَأَحْسنُوا أَسماءَكُم )(') . ومن أهم حقوق الطفل على أبيه وأمه الرضاعة من ثدي الأم ، فمن توجيهات الله عز وجل في القرآن الكريم أن الأم تقوم على إرضاع ولدها لمدة سنتين كاملتين ، وعلى الأب أن يتولى الإنفاق ، ولا يقصر في حق الزوجة ولا حق المولود ، ولا يهمل البيت أثناء فترة الرضاعة ، فلقد قال الحق سبحانه : (وَالْوَالدَاتَ يُرْضَعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْن كَاملَيْن لمَسنْ أَرَادَ أَن يُستمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُود لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسنُوتُهُنَّ بِالْمَغرُوف لا تُكلُّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَاّراً وَالدَهُّ بولَدهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بولَده وَعَلَى الْوَارِث مثلُ ذَلكَ فَإنْ أَرَادَا فصَـالاً عَـن تَرَاض مُنْهُمَا وَتَشَاوُر فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدَتُمْ أَن تَسنتَرضعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (١) ، فالأم أحق وأولى بالرضاعة لصالح المولود وكحق من حقوقه ، فإذا لم تتمكن الأم من الرضاعة فيتم اختيار المرضعة بحيث تكون فتاة متوسطة السن ، غير مترهلة ، معتدلة المزاج ، عظيمة التدين ، نقية الرأس مع العينين ، خالية من الأمراض(") ، وهذه الحقوق للطفل ولصالحه ، فالرضاعة الطبيعية حق أصيل من حقوق الطفل بالقرآن والسنة ، لأن الله عز وجل وفَّرَ الغذاء المناسب للمولود الضعيف بعد ولادته ، بإدرار اللبن من ثدي أمه ليكون له طعاماً وشراباً إلى أن يكبر ويكتفى بتناول الطعام العادى ، وعدم إرضاع الطفل يحرمه من أهم حقوقه الطبيعية ويضــر الطفــل كثيراً ويحرمه من طعامه الذي وهبه الله له والذي يحقق له الصحة

<sup>&#</sup>x27; ـ رواه أبوداود ۲۹۷ ، ورواه الدارمي ۲۵۷۸ .

الآية ٢٣٣ سورة البقرة .

<sup>&</sup>quot; \_ منصور الرفاعي عبيد ، حقوق الآباء على الأبناء في المنظور الإسلامي ، مرجع سابق، ص ٥٠.

السبدنية والنفسية (')، وبعد ذلك، تأتي مرحلة الطفولة المبكرة، التي يتم فيها مناغاة المولود حتى يستطيع أن يتكلم وينطق، لذلك جاء الحديث الشريف النبي على ( افستحوا على صبيانكم بلا إله إلا الله )(') ليدل على أهمية ذلك .وأن تكون مناغاة الوالديس للطفل بكلمات مهذبة وعبارات متماسكة ليستطيع الطفل أن يقلدهما ويتعود منذ صغره على صحة النطق من مخارج الحروف الصحيحة، وذلك من باب الضمان لسه ليتعلم النطق السليم ...وعلى الآباء أن يوجهوا أو لادهم للتعلم لأن ذلك من أهم حقسوق الطفسل أن يتعلم أمور دينه ودنياه، ويتعلم العلوم الدينية والعلوم الدنيوية، فالتعليم هام جداً للطفل أيا كان ومن أي طبقة، بصرف النظر عن الدين الجنس واللون (')، فحق الطفل في التعليم حق أساسي للولد والبنت يقول الرسول على : ( ما أي طلبة قال مَرْحَبًا بِطَلَبَة الْعِلْم وكان يَقُولُ : ( إِنَّ رَسُولَ اللَّه على أوصَى بكم ) (') ...

ونلاحظ أن القرآن الكريم والإسلام العظيم حثنا على المساواه في معاملة البنات مثل معاملة البنان ، مصداقا لقول الرسول الكريم : "(من كانت له أنثى فلم يندها ولم يهينها ولده أدخله الله الجنه)"(أ)، وكان الرسول على يعتز دانما بس "(أنه أبه أبه أبه أبه أبه البنات لأن من أحسن رعايتهن دخل الجنة ورزقهسن واسع ، وهو تأكيد على المساواة بين البنت والولد ... ففي حديث شريف رواه العديد من الأنمة عَنْ أيُوبَ بْنِ بَشِير الأَنْصَارِيِّ عَنْ أبِي سَعيد الْخُدْرِيُ قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى أَلْمَنَ عَالَ ثَلاثَ فَأَدَّبُهُنَّ وَزُوجَهُنَّ وَأَحْسَنَ إلَيْهِنَ قَلَهُ فَلهُ

<sup>&#</sup>x27; \_ السيد عبد الحكيم عبد الله ، أهمية الرضاعة الطبيعية دينياً وصحياً ، القاهرة ، هدية مجلة الأزهر ، ذو القعدة ٢٠١١هـ / ١٩٨٥م ، ص١١٦٠ . وأيضاً : راجع : نبيلة اسماعيل رسلان ، حقوق الطفل في القانون المصري ، مرجع سابق ، ص٠٩ـ٢٩.

٢ ـ رواه الحاكم .

<sup>&</sup>quot; \_ منصور الرفاعي عبيد ، حقوق الآباء على الأبناء ، مرجع سابق ، ص ٢٦ ومابعدها ..

أ ــ رواه السيوطي في الجامع الصغير ج٢ ص ٢٦.

<sup>°</sup> \_ أخرجه الدارمي ٣٥١ .

<sup>&</sup>quot; -- رواه البيهقى فى شعب الأيمان

الْجَسِنَّةُ ، حَدَّثَ نَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثْنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْل بِهَذَا الإسْنَاد قَالَ : تُلاثُ أَخْوَات أو ثلاثُ بنات أو بنتان أو أختان ) ('). كما دعانا الإسلام لمنح الأطفال العطف والحنان من غير تفريط في التربية أو تدليل يؤذي أكثر مما يفيد ، فالرحمة بالأطفال من أهم حقوقهم الإسلامية (') كما جاء ذلك في الأحاديث النبوية ، فقد روي عَنْ عَبد السِّلَهِ بُسْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو يَبْلُغُ عن النَّبِيِّ عَلَى أَنه قَالَ : ( مَن لَمْ يَرْحَمُ صَغيرَنَا وَيَعْرفُ حَقّ كَبيرنَا فَلَيْسَ مِنّا )(") ، وفي حديث آخر عن الرفق بالأطفال كما فعــل رسول الله ﷺ مع حفيديه ، رويَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شُدَّادِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ( خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِحْدَى صَلَاتَي الْعَثْنِيِّ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرُ وَهُوَ حَامِلٌ الْحَسَنَ أُو الْحُسَسِيْنَ ، فَسِتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعَهُ ، ثُمَّ كَبَّرَ للصَّلاة ، فَصلَّى ، فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَى صَلِيهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا ، فَقَالَ إِنِّي رَفَعْتُ رَأْسِي ، فَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَهُونَ سَاجِدٌ، فَرَجَعْتُ في سُجُودي ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عِنْ الصَّلاة ، قال الناسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلاتِكَ هَذِهِ سَجْدَةً ، قَدْ أَطَلْتَهَا ، فَظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَــدَثَ أَمْــرٌ ، أَنْ أَنَّهُ قَدْ يُوحَى إِلَيْكَ ، قَالَ : فَكُلَّ ذَلكَ لَمْ يَكُنْ ، وَلَكِنَّ البِّنِي ارتَحَلَّنِي ، فَكَ رِهْتُ أَنْ أُعَجَّلَهُ حَتَّى يَقْضى حَاجَتَهُ) ( أ). وحق الحياه السعيدة للطفل وهذا يسمى حــق الحياة وهو مكفول كفالة تامة لجميع المواليد في الإسلام ، فلا يجوز قتل طفل لأنه معوق أو مشوه ، ولا يجوز وأد البنت لأنها أنثى ، بل لا يجوز المساس العمد بالجنين لأنه قتل نفس بغير الحق ، وكذلك يأمرنا الإسلام بعدم قتل الأولاد مظنة الفقر والإنفاق ، فالأولاد نعمة والرزق مكفول من الله فهو سبحانه وتعالى القائل: " ومَا مِن دَآبَاتٍ فِي الأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَاب

<sup>&#</sup>x27; ــ رواه أبــو داود في كتاب الأدب ٤٤٨١ ورواه أحمد في مسند المكثرين ٨٠٧١ ورواه الترمذي في البر والصلة ١٨٣٥ ورواه ابن ماجه في كتاب الأدب ٣٦٥٩ .

 $<sup>^{1}</sup>$  \_ هدى قسناوي ومحمد محمد على قريش ، حقوق الطفل ، بين المنظور الإسلامي والمواثيق الدولية ، مرجع سابق  $^{1}$  ،  $^{1}$  ،  $^{1}$   $^{1}$  .

<sup>·</sup> ـ رواه أحمد في مسند المكيين ١٥٤٥٦ ورواه النساني في النطبيق ١١٢٩ .

مُبِينِ "(') ، ومن حق الأولاد أن ينعموا بحياة جميلة ليس فيها منغصات ، فحق الحياة للجميع ، فطالما ولا الولد يعطيه الإسلام حق الحياة ، بل طالما تكون الجنين في رحم أمه حُرِّم قتله بالإجهاض وخلافه ، ولذلك أكّد الإسلام على حق الطفل في الحياة . ونلاحظ أن حقوق الطفل في الإسلام مصدرها إلهي فهي ليست منحة أو هبة من أحد أو قسرار صادر من سلطة محلية أو منظمة عالمية ، وإنما هي شريعة الله سبحانه وتعالى ، الذي له الخلق والأمر ، ومن ثم فهي دائمة الإلزام للحاكم والمحكوم على السواء ، فلا تقبل خرقاً ولا تعطيلاً ، وذلك بعكس المواثيق الدولية التي تخضع المتوجهات الدولية السياسية والموارد المالية والقيم الاجتماعية الخاصة بها .كما أن الحقاظ على الحقوق للطفل في الإسلام واجب على ولى أمر الطفل ويلزم عليه حفظ تلك الحقوق بعكس المواثيق الدوليه التي ليس فيها عنصر واحد للإلزام .

قالإسلام ، في مجال الطفولة ، كما في بقية الحقوق الإنسانية ، كان حاسماً منتصراً لكل الحقوق ، مؤكداً على ضرورة تقديم الحقوق المتكاملة للطفل ، لأنه لا يستطيع طلب حقوقه ، ولذلك قدّس الإسلام هذه الحقوق ، وطلب من المسلم أن يوفرها لكافة الأطفال ، مسلمين وغير مسلمين ، وأثناء الحياة العادية ( في حالة السلم )،أو أشناء الأزمات أو في أثناء الصراعات والحروب والمواجهات العسكرية المختلفة ، فهذه الحقوق واجبة التنفيذ الفوري للجميع وبدون تأخير أو تفسير،وهذا جانب مُهم من عظمة التشريع الإسلامي الإلهي،الذي أنزله الله تعالى للناس كافة ...

## ٣ \_ حقوق المعاقين في الإسلام:

المعاقين في الإسلام يلَقُون عناية خاصة ، تؤكد حقهم الإنساني في العيش والحياة جنباً إلى جنب مع الأصحاء ، وأعطى الإسلام حقوقاً عديدة إضافية للمعاقين تعينهم على مواجهة مشاكل الحياة وتحدياتها ...

ولذلك نجد أن نظرة الإسلام إلى المعاق نظرة إنسانية شاملة ،فهناك حق المعاق في المساواة بغيره ليحيا حياة كريمة ، فلا يُفَضَّل عليه أحد مهما كان مركزه

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية ٦ سورة هود .

الاجتماعي ، فلا يفضل غنياً على فقير ولا قوياً على ضعيف ، وإنما على الشخص أن يقيم التوازن بين الجميع ، ويجب التخفيف عن المعاقين في الالتزامات الشرعية بقدر طاقساتهم ، يقول الله عزَّ وجل : (لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَج حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يُدخلُهُ جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْتَهَا الأَنْهَارُ وَمَن يَتُولُ يُعَذَّبُهُ عَذَّابًا أليمًا ) ('). والعدل للمعاق هام لكي تسود علاقات التعاون والتكامل والحب والرحمة، ولم يدع الإسلام المعاقين للتسول ، والعيش عالمة على غيرهم ، بل دعاهم لتلمس أسباب الحياة بالعلم والعمل والكسب الشريف في حدود طاقاتهم ، ولما كان المعاقون ضعفاء بلا ذنب جنوه ، فإن الإسلام لايحرمهم من أجورهم على ضعفهم ، ولكن إذا ما أصيب الطفل أو الشاب أو الرجل أو المرأة بالإعاقة ، ففي هذه الحالسة تتقرر له حقوق كبيرة في المجتمع ، أهمها التعاون والتكافل ومساعدته على مواجهة الحياة وتيسير الأمر له ، حتى ينال قسطاً من التعليم ، وتوفير فرص العمر المناسبة لحالسته ، وذلك من باب التعاون ، بل أمرنا الله أن نشعر بشعور هؤلات المعاقين ، ونقدم لهم يد العون ، قال تعالى : (... وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقُوى وَلا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمُ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شُديدُ الْعَقَابِ ﴾ (٢) ...: ويُلقت الله نظر أفراد المجتمع إلى أن الإعاقة نوع من البلاء يجب الصبر عليه ، ويجب العمل على تجاوز المحنة ومواجهة الحياة بقلب مسلم قوى وعقيدة قوية وعزيمة أكيدة ، وذلك مصداقاً لحديث رسول الله على الذي روي عَنْ صُهينِب قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه على ( عَجَبًا لأَمْسِ الْمُؤْمِسِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلُّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَد إِلا للْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شُكَرَ فكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ) ("). ويضرب لنا رسول الله على مثلاً عن هذا الابتلاء عن إصابة العيون بالعمى أو بضعف النظر ، فأوصانا رسول الله على بالصبر لنحصل على المكافأة الجزيلة في حالة فقدان نعمة البصر ، لأن للمصاب أجرا عظيماً عند الصبر والرضا ، فقد روى عن أنس بن مالك رضى الله

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية ١٧ سورة الفتح .

<sup>&#</sup>x27; ـ الآية ٢ سورة المائدة .

<sup>&</sup>quot; ـ رواه مسلم حديث رقم ٣١٨ ورواه أحمد في مم دد.

عَنْه قَسَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَيْ يَقُولُ (إِنَّ اللَّهَ قَالَ إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصنبَرَ عَوْضنتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ يُرِيدُ عَيْنَيْه ) (').

فالحقوق الواسعة التي قررها الإسلام من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لسلمعاقين ، هي حقوق متكاملة وحيوية ، تُنمِج المعاقين في مجتمعاتهم ولا تجعلهم عالة على أحد ، وتُومن لهم معيشة كريمة ، وكافة الحقوق على الأسوياء ، وتعطيهم الحيق في مراعاة ظروفهم من جانب أفراد المجتمع ، والأخذ بيدهم ومساعدتهم على القيام بواجباتهم الدينية والدنيوية ، ويُنبِه الإسلام أن على كل إنسان أن يأخذ حذره ويبتعد عن أي شيء يُحدث له إعاقة ، لأن الوقاية خير من العلاج ، فإذا ما أصيب الإسسان صبر ، فإن الإسلام يعطي المعاقين الأجر الجزيل والثواب العظيم في الدنيا والآخرة ...

#### ٤ - حقوق المسنين في الإسلام:

يصل الإنسان إلى مرحلة الشيخوخة ويدخل في حداد المسنين الذين هم آباؤنا وأمهاتنا وقد بلغوا من الكبر عتياً .. وعندما يصل الإنسان إلى هذه السن تقل المناعة في جسده لأنه يصاب بالضعف فلا يقوى على عمل ماكان يمارسه في شبابه وحيويته ، ومن فضل الله ورحمته أنه جعل لكبار السن حقوقاً خاصة تتناسب مع ما قدموه في شبابهم من حياة وكفاح وإنتاج وحيوية ، لأن مراحل العمر هي : الطفولة والمراهقة والشباب والكهولة (المسن) والهرم (الطاعن في السن) ، قال تعالى : (الله الذي خَلَقَكُم من ضعف ثُمَّ جَعل من بعد ضعف قُوَّة ثُمَّ جَعل من بعد قُوَّة ضعفا وشيئيا إن الله خَلَقَكُم ثُمَ وَمنكُم من يُردُ إلى أردَل العمر لكي لا يَعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير) يتوفاًكم ومنكم من يرد المعلومات أو استيعابها ، ولهذا قال المفسرون عن هذه الآية وعدم القدرة على تذكر المعلومات أو استيعابها ، ولهذا قال المفسرون عن هذه الآية

<sup>&#</sup>x27; - رواه البخاري في صحيحه حديث رقم ٢٢١ ه ورواه أحمد في مسنده .

<sup>ً</sup> ــ آية ٤٥ سورة الروم.

<sup>&</sup>quot; \_ الآية ٧٠ سورة النحل

الأخيرة : ( أرذل العمر هو أخسه وأدونه وآخره الذي تضعف فيه الحواس ، ويختل فيه النطق والفكر ، ويحصل فيه قلة العلم وسوء الحفظ ، وخصه الله بالرديلة ، لأنه حالسة لا رجاء بعدها لإصلاح ما فسد (') ، وهذا لغير المسلم الحافظ للقرآن ، الذين يرحمهم الله من الرد إلى أرذل العمر ، لأن العالم المسلم والمؤمن والحافظ للقرآن لا يرداد في طول العمر والبقاء إلا كرامة عند الله ، فيحفظ عليه عقله ويقوي ذاكرته ويزداد معرفة ، لأن من حفظ الله في صباه وشبابه حَفَظَه الله في حالة كبرَه وضعف قوته ، ومتَّعَهُ بسمعه وبصره ..(١) وحدَّد الإسلام حقوقاً متعددة للمسنين ،فالمسن أدى دوره كساملا في الحياة ومن حقه في كبِرِه أن نوفر له الراحة حتى يستطيع أن يعيش في هناء يتمتع بالروحاتيات ، وعلى الجهة التي كانوا يعملون فيها أن تستعين بأصحاب الخبرات في تدريب الكوادر الناشئة وأن تستفيد بخبراتهم وحتى تكون الصلة بهم قوية ، فلابد أن يعاملوا بالاحترام والتوقير ، احتراماً لما قدموه للبشرية من جهد وعلم وحركة ونمو ، ورسول الله على يدعونا المحترام الكبير وتوقيره في حديث شريف عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ قَال : ( لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرِ الْكَبِيرَ وَيَرْحَمِ الصَّغِيرَ وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفَ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ) ("). كما أن توقير المُستنين خُلق إسلامي رفيع ، ودعوة إسلامية لإعطاء المسنين حقوقهم المختلفة نظير ما قدموه للبشريه من خدمات في شبابهم ، بل جعل الإسلام الاحترام للمسنين من صفات المؤمنين والعكس بالعكس ، فمن لم يوقرهم لا يستحق أن يكون مؤمناً ، فمن أهم حقوق المسن الاحترام والتوقير ، لأن الله سبحانه يرفع قدر من شاب في الإسلام ، وقدَّم عملاً جيداً ، وابتكر في أسلوب الأداء وأجهد نفسه في عمله في شبابه بصدق وإخلاص ، فقد روىً عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّ رَسُولُ

<sup>&#</sup>x27; \_ عـبد الله ناصر السدحان ، رعاية المسنين في الإسلام ، القاهرة ، ملحق مجلة الأزهر ، عدد شوال ١٤٢١هـ ، ص١٦٠ .

ل حمد فريد الصادق ، حقوق المسنين في الإسلام ،أبوظبي ، منار الإسلام ، العدد ٣٤٨ ، ذر
 الحجة ١٤٢٤هـ فبراير ٢٠٠٤ ، ص٥٨ .

<sup>.</sup>  $^{7}$  \_ رواه الإمام أحمد في مسنده حديث رقم  $^{7}$  .

اللُّه عِنْ قَالَ : ( لا تَنْتَفُوا الشَّنِبَ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسلم ، مَنْ شَابَ شَنِيَةٌ في الإسلام كَتَبَ السلَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَكَفَّرَ عَنْهُ بِهَا خَطيئةً وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً ) (') ، وروى عَمْرِو بن مُرَّةً عَنْ سَالَم بْنِ أَبِي الْجَعْ أَنَّ شُرَحْبِيلَ بْنَ السِّمْطُ قَالَ : يَا كَعْبُ بْنَ مُرَّةَ حَدَثْنَا عَنْ رَسُسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاحْذُرْ ، قَالَ : سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُول : ﴿ مَنْ شَابَ شَيْبَةً في الإسسلام كانت له نورا يوم القيامة ) (١) ، ولابد من مصاحبة المسنين وقضاء حوائجهم وإكرامهم ، ففي ذلك يقول رسول الله عَيَّ في حديث روي عَنْ أنس بن مالك قَــالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّه عَيُّ : ( مَا أَكْرَمَ شَابٌ شَيْخًا لسنَّه إلا قَيَضَ اللَّهُ لَهُ مَنْ يُكْرمُهُ عند سنه ) (١) .وفي هذا السياق ، دعانا الحبيب المصطفى على أن نعرف قدر الكبار ونقدر مسيرتهم وكفاحهم في السابق من أجلنا ، وفي ذلك يروى عَنْ عَمْرو بن شَعَيْب عَن أبيه عَن جَدِّه قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّه ﷺ : ( لَيْسَ منا مَن لَمْ يَرْحَمْ صَغيرناً وَيَعْرفُ شُرفُ كَبِيرنًا ) ، وفي رواية (وَيَعْرفُ حَقّ كَبِيرنًا ) (') . فالشيخوخة هنا لها ااحق في الإكرم ، والمُسن يُكْرَم لما له من فضل علم ، أو سبق أو دين أو أبوة أو رحم ..المخ ، ولكن الإكرام هنا للشيخوخة وحدها ، ولا يهم أن يكون بعد ذلك عالماً أو مسلماً ، المهم أنه كبير ومُسن يجب له الإكرام ، لأن ذلك من حقوقه علينا ، وعليسنا أن نستأمل فيمسا أخبرنا به رسول الله على من الثواب الذي يحصل عليه الشحص من المعروف الذي يصنعه مع المسنين ، لأن الذي يصنع المعروف اليوم سيكون غدا في حاجة ماسة إلى من يقدم إليه معروفاً ، فإن من يصنع الخير لا يعدم جوازيم . (°) ، وهناك جُمْ لمة من المقسوق الاجستماعية والدينية والسياسية والاقتصادية المتنوعة ، التي شرعها الإسلام للمسنين ، لتحفظ لهم كيانهم وحياتهم ومكانستهم الاجستماعية ، وتسرعى حقوقهم المختلفة :مثل توجيه الصغار ليكونوا

ا ــ رواه أحمد في مسنده رقم ٦٦٦٨ .

۲ ـ رواه الترمذي ۱۵۸۸ ، والنسائي ۳۰۹۷.

<sup>&</sup>quot; \_ رواه الترمذي حديث رقم ١٩٤٥ .

<sup>&#</sup>x27; ـ رواه الترمذي حديث رقم ١٨٤٣ .

<sup>°</sup> ـ محمـد فوزي حمزة ، رعاية المسنين في ضوء القرآن الكريم والحديث الشريف ، أبو ظبي ، مجلة منار الإسلام ، العدد الثالث السنة الثامنة ، ربيع أول ١٤٠٣هـ ديسمبر ١٩٨٢ ، ص٨٤ .

السبادئين بالسلام على الكبار ، فلقد دعانا الإسلام لتوقير الكبار ، ومن ذلك التوقير تحية الكبار والبدء بالسلام عليهم ، وفي ذلك تكريم لهم ورفع من روحهم المعنوية ، فلقد أمر الرسول عمم الصغير بإلقاء السلام على الكبير وجاء في ذلك التوجيه النبوي السذي رواد أبسو هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ عَنْي أَنه قَالَ : ( يُسَلَّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبيرِ وَالْمَارُ عَلَى الْقَاعِد وَالْقَلِيلَ عَلَى الْكَثْير ) (') ، كما شَرَّعَ الإسلام للمسنين حماية كاملة أثناء الحرب ، فَحَمى الإسلام المُسنين أثناء الحرب من وحشية المحاربين ، ووضع النبي عَلَى مجموعة من الآداب الحربية التي يجب مراعاتها منها: العناية بالشيوخ وكبار السن ، فعن سليمان بن بريده قال : كان رسول الله على إذا بعث جيشاً أو سرية دعا صاحبهم فأمره بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيراً ، ثم قال : ( اغزو باسم الله وفي سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ولا تغدروا ولا تمثُّلوا ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا) (') ... وتخفيف التكاليف الشرعية عن المسنين في حالة عدم مقدرتهم على الوفاء بها ، وهي حقوق للمسنين شرعها الإسلام لحمايتهم والعناية بهم وتقدير شبيخوختهم ، مثل دعوة الإمام للتخفيف في الصلاة وجواز الصلاة وهو جالس عند الإحساس بالتعب أو وهو مستلق على ظهره ، ومثل الإفطار في شهر رمضان في حالسة عدم المقدرة ، ومثل الإنابة في الحج وكل ذلك بيُّنَّته السنة النبوية :فلقد روى َّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسولَ اللَّه ﷺ : ( إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفَّفُ فَإِنّ فيهم الضَّعيفَ وَالشَّيْخَ الْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَة)(") . والرخصة للمسن بالإفطار في نهار شهر رمضان في حالة العجز عن الصوم وإطعام مسكين عن كل يوم أفطر فيه ، لأنه لن يستطيع صومه ، قال تعالى : (أيَّامًا مَّعْدُودَات فَمَن كَانَ منكَم مَّريضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّة مَٰنْ أَيَّامٍ أَخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةً طَعَامُ مِسْكِينِ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ

<sup>&#</sup>x27; ـ رواه الـبخاري فـي صحيحه حديث رقم ٥٧٦٣ ، كما رواه الترمذي ٢٦٢٧ وأبوداود ٤٥٢٣ والإمام أحمد ٥٧٨١ ، ٢٦١٦ .

<sup>&</sup>quot; ــ رواه الطبراني .

 $<sup>^{7}</sup>$  \_ رواه الإمام أحمد في مسنده حديث رقم  $^{8}$   $^{9}$   $^{9}$  ، ورواه النسائي حديث  $^{11}$  ، رواه الإمام مالك في الموطأ حديث رقم  $^{11}$  .

لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) (') ، والإباحة للمرأة كبيرة السن في ترك الحجاب الشرعي الذي تؤمر به صغيرة السن الشابة ، لقوله تعالى : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النَّسَاء اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحَا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جَنَاحٌ أَن يَضَعَن ثِيَابَهُنَّ غَيْر مُتَبَرَجات النَّسَاء اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحَا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جَنَاحٌ أَن يَضَعَن ثِيَابَهُنَ غَيْر مُتَبرَجات بِرِينة وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (') والأمر بتقديم الشيوخ المسنين والأكبر في الصلاة ، مصداقًا لحديث رسول الله على الذي روي عَن عَنْد النّبي عَنْ فقال لنَا أَنَا وصَاحِب لِي عَن مَالِكُ بْنِ الْحُويْرِثُ قَالَ : ( انْصَرَفْتُ مِن عِنْد النّبي عَنْ فقال لنَا أَنَا وصَاحِب لِي انْ الْمُويْرِثُ قَالَ : ( انْصَرَفْتُ مِن عِنْد النّبِي عَنْ فقال لنَا أَنَا وصَاحِب لِي الْمُويُونُ مُكَمًا وَلَيْوُمُكُما ) (") .

#### ٥ - حقوق المدنيين أثناء الحرب في الإسلام:

إذا دارات الحسرب فيسراعي حرمة المدنيين والأطفال والشيوخ ، لهذا فالإسلام أعطى حقوقاً كثيرة لحماية المدنيين أثناء الحرب إذا وقعت ، سواء أكانوا مدنيين مسن المسلمين أو مسن الأعداء ، فلم يُجِز الإسلام إلا احترامهم ومعاملتهم معاملة حسسة وطيبة وحمايتهم من أهوال الحرب ، وذلك ضمن آداب الحرب في الإسلام ، الستي هذبها الإسلام ، والتي تُظهره أنه دين الرحمة والتسامح والإحسان ، لأنه دين سسماوي الهدف إنساني الغاية ، وتتجلى في هذا الدين الدوافع الإسانية الرحيمة ، الستي تحكسم المسلم في قتاله إذا استنفر له ، واضطر إليه ، ذلك أن الإسلام قصر القتال على الجيش المحارب دون النساء والأطفال والشيوخ والرهبان ، فقد ورد ذلك فسي أحساديث نبوية شريفة كثيرة منها ماروي عن أنس بن مالك أن رسول الله على أخسان الله قانياً والأطفلا والله ، ولا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانياً والأطفلا ولا صنغيرًا ولا امرأة ، ولا تَغُلُوا وصَنُمُوا غَنَانِمَكُمْ وَأَصَلِحُوا وَأَحْسِنُوا ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ) ( ) .

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية ١٨٤ سورة البقرة .

آلية ٦٠ سورة التوبة .

<sup>&</sup>quot; ـ رواه البخاري في صحيحه حديث رقم ٢٦٣٦، ورواه مسلم حديث رقم ١٠٨١ والترمذي ١٨٩ والنساني ٦٨٠ وابن ماجه ٩٦٩ وأحمد ١٩٦٢ .

أ ــ رواه أبوداوود حديث رقم ٢٢٤٧ .

ومن هذا المبدأ الجليل يتحدث أبوبكر الصديق رضي الله عنه فيقول: (أيها الناس: لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا إمرأة ، ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقود ، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تنبحوا شاة ولا بقرة إلا لمأكلة ولا تجبنن ولا تغلل) وهي آداب سامية جليلة دعانا الإسلام اليها فيها حماية كاملة للمدنيين وأموالهم وممتلكاتم وثرواتهم ونباتهم ومواشيهم وكل شيء له حماية ، لأن ذلك من حقوق المدنيين أثناء الحرب ، فلا تخريب ولا تجويع ولا مصادرة للحريات ، ولا إتلاف للأموال ، ولا مساس للأنفس والحياة العامة والخاصة للمدنيين أثناء الحروب(') .. ورعاية أهل الذمة شيء ضروري أثناء الحرب ، فلابد من توفير طعامهم وكسوتهم وحمايتهم في القد أعطاهم الإسلام رعاية كاملة ، فلابد من توفير طعامهم وكسوتهم وحمايتهم وحماية بيوت عبادتهم وحماية أنفسهم والدفاع عنهم حتى إذا هم رفضوا أن يحاربوا في صفوف المسلمين ، مع إلزامهم بدفع الجزية التي تقرر على غير المسلمين في البلاد التي يفتحها المسلمون .(')

ويجب على المسلمين احترام المعاهدات التي وافقوا عليها قبل الخرب أو أثناءها وتوضع للتطبيق فوراً ، ولا يجوز نقضها حماية للمدنيين ، وكذلك معاهدات التحالف بين المسلمين وغيرهم ، فإن هذا الاتفاق وإبرام المعاهدات من حقوق الشعوب ، مصداقاً لقول الحق: (وَأُوفُواْ بِعَهْدِ اللّه إِذَا عَاهَدتُمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوكيدها وقَد جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَهْعَلُونَ ) (ا) وكل هذه الحقوق للمدنيين من المحاربين بشرط عدم مشاركتهم في الحرب ، ويجب عليهم أن يلتزموا بما يقرره الحساكم عليهم ، والخضوع لتعليماته في حالة الحرب ، وحدم تعويق المحاربين ، ونشر الإحباط في صفوفهم ، أو العمل على إضعاف الروح المعنوية لجيش الإسلام ،

<sup>&#</sup>x27; \_ راجع : جعفر عبد السلام ، القانون الدولى الإسماني في الإسلام ، في ، القانون الدولي الإسماني : ، تقديم أحمد فتحي سرور ، مرجع سابق ، ص- 1 - 1 .

<sup>&#</sup>x27; \_ راجع : محمد فرج ، الاستراتيجية العسكرية ، مرجع سابق ، ص٣٣ \_ ٣٥.

<sup>&</sup>quot; \_ الآية ٩١ سورة النحل .

والامتناع النام عن التعامل مع العدو ، أو الاتصال به أو مراسلته ... وكل تلك القواعد تعطي حقوقاً أكثر بكثير من الحقوق التي أعطتها القوانين والمعاهدات والإعلانات الدولية الحديثة في العالم المعاصر ، والتي حددت بعض الفئات التي تُخمَى بموجب القانون الدولي الإنساني بموقف اتفاقية جنيف الخاصة بالفئات المحمية أثناء القتال (').

كما يوصي الإسلام بضرورة إعلان الحرب قبل البدء في القتال والكف عن القتال فوراً إذا كف الأعداء عنه والاستجابة إلى السلم إن لاحت بارقة أمل فيه فورا ، كما بيّ نَتَ الآية الكريمة : (وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجَنَحْ لَهَا وتَوَكَّلْ عَلَى اللّه إِنَّهُ هُو السَمِيعُ الْعليمُ )(٢) ، وعدم استمرار الحرب وتوقفها فور تحقيق أهدافها شرط أقره الإسلام ، لأن الحرب ليسب غاية ، وأن مساونها لا تعد ولا حصى ، ولذلك إذا قامت يجب ايقافها فوراً .(٣) ، كما حرم الإسلام تحريماً قاطعاً التمثيل بالقتلى وإحراق جثث الأعداء باللنار ، لأن النار لا يُعَذب بها إلا الله ، ولأن الإسان له حقوق بعد موته وهي دفنه وترك الأمر لله عز وجل ، وذلك مصداقاً للتوجيهات النبوية الشريفة لسيد الخلق أجمعين على أن معن مُحمَد بن حَمزة الأسلمي عن أبيه أن رسول الله على أمرة على سَرية قال : إن وَجَدتُم فُلاناً فَاقْتُلُوهُ وَلا تُحرقُوهُ فِإننَّار ، فَولَيْتُ إلا رَبُّ النار ) (١) . كما أن الإسلام لم يُجز استخدام الأسلحة الفتاكة التي تلحق والغراوات الأذى الأكبر بالمحاربين الأعداء ، مثل السهام المسمومة والمنجنيق والعُراوات وإلقاء النيران على العدو ، لأنها من جهة ضد تعاليم الإسلام التي تمنع الإسراف في

<sup>&#</sup>x27; \_ ونلاحظ أبضاً أن تسلك القوانيسن والاتفاقيات والمعاهدات الدولية لا تحترم أثناء القتال من المقاتسلين غيسر المسلمين ، تحت دعاوى عديدة منها ضرورات الحرب ، راجع : شريف عتلم ، محاضرات في القانون الدولي الإنساني ، القاهرة ، المستقبل العربي واللجنة الدولية للصليب الأحمر ، ٢٠٠٣ ، ط ٣ ، ص٨٣ وما بعدها ..

الآية ٦٦ سورة الأنفال .

<sup>&</sup>quot; \_ محمد فرج ، الاستراتيجية العسكرية ، مرجع سابق ، ص٥٥ .

<sup>&#</sup>x27; ـ رواه أبوداوود حديث رقم ٢٢٩٩ ، ورواه أحمد .

القـتل ، ومن جهة أخرى حرق جنود الأعداء ، وقد نهانا الإسلام عن ذلك ، كما أن المنجسنيق ينـتج عنه إحراق وتدمير هائل ، فهو لا يستخدم إلا في حالة الضرورة الحربية القصوى ، وقياساً على ذلك نتفق مع القائلين بتحريم كافة أنواع الأسلحة ، التي تنطوي على العدوان والإسراف الذي تمنعهما الشريعة الإسلامية...

## ٦ - حق الجميع في الإسلام في البيئة النظيفة الجميلة:

كان الاهتمام الإسلامي بالعناية بالبيئة ، لكون الإسلام دينا شاملاً متكاملاً ، فاقد اهتم بتهيئة البيئة ونقائها وتنقيتها ، واهتم القرآن الكريم ، كما اهتمت السنة النبوية ، بكافة الموضوعات والمحاور البيئية ، تأكيدا لحق البشر في بيئة نظيفة خالية من التلوث ، ومنها خلافة الإنسان في الأرض وتسخير الأرض وتمهيدها وتسخير البحار والانهار وتسخير الأنعام وغيرها من المخلوقات والعلاقة الخاصة بين الإنسان والانهام وتسخير الرياح والحفاظ على الماء كعصب للحياة وحفظ النوع والسلالة وصحة البيئة وغيرها من الموضوعات التي حثنا الإسلام من خلالها على الحفاظ على البيئة خالية من أي تلوث(') ، والحق سبحانه يلفت النظر إلى الأخطاء الناتجة من هـذا العمل الضار الملوث للبيئة ، فيقول سبحانه : (ظَهَرَ الفَسَادُ في البُرِّ وَالْبَخْرِ بِمَا كَسَـبَتُ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَملُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) (') ، فأي إخلال من الإنسان بالإخلال بالبيئة مدعاة لظهور الأمراض ويتسبب عن ظهور الفساد والضعف والهزال وعدم القدرة على الإنتاج .. والحفاظ على البيئة نظيفة خالية من التلوث من مراتب الإيمان في المنظور الإسلامي ، لأن الدئة النظيفة المتوازنة من خلق الله عز وجل وسخر الإسسان للإستفادة بها دون تلويث أو تدمير ("). وتظهر الحقوق وجل وسخر الإسسان للإستفادة بها دون تلويث أو تدمير ("). وتظهر الحقوق

<sup>&#</sup>x27; \_ لطفــي عـبد القادر دسوقي وحسين فرج الشاذلي ومحمود عبد الله برات ، منهج الإسلام في الحفاظ على البينة ، القاهرة ، المركز العربي للإعلام البيني ، بدون تاريخ ، راجع ص ٥ ـــ ١٤ . ٢ ـ الآية ٤١ سورة الروم .

<sup>&</sup>quot; ـ عبد الحكم عبد اللطيف الصعيدي ، البيئة في الفكر الإنساني والواقع الإيماني ، القاهرة ، الدار المصرية اللبنانية ، ١٩٩٦م ، ط٢ ، ص ١٠٢\_١٠٢ .

— المفهوم الإسلامي للبيئة النظيفة الخالية من التلوث ، من أجل أن يستمتع بها جميع البشر ، لأن حقوق الإسان البينية تتمثل في بيئة نظيفة خالية من أي تلوث ، لكي يحيا الإسان حياة سعيدة مستقرة هانئة ، فلقد طالب الإسلام الإسان بأن يتعامل مع البيئة من منطلق أنها ملكية عامة يجب المحافظة عليها حتى يستمر الوجود(').

قال تعالى : ( .. وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تَفْسَدُوا فِي الأَرْضَ بَعْدَ إِصَلاَحَهَا ذَلِكُ مَ خَيْسِرٌ لَكُ مِ إِن كُنتُم مُوْمَنِينَ) ( ) ، والله يخبرنا بأنه هو وحده خالق البيئة في توازن دقيق وهو الذي يضع النواميس التي تكفل حفظ التوازن البيئي الطبيعي ، قال تعالى : (وَالأَرْضَ مَدَدُنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلُّ شَيْء مَوْرُونٍ) ( ) ، وقال عز وجل : (وَخَلَقَ كُلُّ شَيْء فَقَدَرَهُ تَقَديرًا) ( ) ، فالبيئة خلقها الله بوفرة ولكن استخدام الإنسان السيء يضر بها أبلغ ضرر بسبب الإفساد بكل مكوناته وصوره وأشكاله مما يجعلها نادرة ( ) ويظهر ذلك في قوله جلّ جلاله : (وَانْكُرُواْ إِنْ جَعَلَكُمْ خُسُلاً عَمْن بَعْد عَاد وَبَوَأَكُمْ فِي الأَرْضِ تَتَخذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحَتُونَ الْجِبَالُ بَيُوتًا فَاذَكُرُواْ آلَاء اللّه وَلاَ تَعْتُواْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ) ( ) ، وقول الحق : (وَإِذَا تَولَى سَسَعَى فِسَى الأَرْض لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهَاكَ الْحَرْثُ وَالنَّسُلُ وَاللّهُ لاَ يُحِبُ الفَسَادَ ) ( ) ) ، والله لا يُحِبُ الفَسَاد ) ( ) ) والآيات القرآنية كثيرة في هذا المقام .

ـ دعانـا الإسـلام إلى الاستفادة الكاملة بالنعم البيئية التي رزقنا الله بها ، وأن ننتفع بها وبخدماتها ، كجزء من حقوق الإنسان في العالم كله ، فلقد جاءت أسماء

<sup>&#</sup>x27; - راجع :أحمد عبدالرحيم السايح وأحمد عبده عوض ، قضايا البيئة من منظور إسلامي ، القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ، ٢٠٠٤م ، ص ٣٢ .

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ٥٨ سورة الأعراف .

<sup>&</sup>quot; ــ الآية ١٩ سورة الحجر .

<sup>&#</sup>x27; ــ الآيـة ٢ سورة الفرقان .

<sup>°</sup> ـ عبد الحكم عبد اللطيف الصعيدي ، البيئة في الفكر الإنساني والواقع الإيماني ، مرجع سابق ، ص ١٣٧ .

ل ـ الآية ٧٤ سورة الأعراف .

لآية ٢٠٥ سورة البقرة .

مكونات عديدة للبيئة كأسماء للسور القرآنية المباركة ، مثل البقرة والرعد والنحل والنور والنمل والعنكبوت والطور والنجم والقمر والبروج والطارق والفجر والشمس والسليل والضحى والتين والفيل وغيرها من مكونات البيئة في ثنايا الآيات القرآنية الشريفة (') ، و قال سبحانه وتعالى : ( وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فيها دفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمَنْهَا تَأْكُلُونَ ) (') ، وقوله عز وجل : ( وَسَخَرَ لَكُم منا في السّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعا منه أِنْ في ذَلِكَ لآيَات لَقُوم بِتَفَكّرُونَ ) (') وغيرها من الآيات .

\_ جُعل الله عاقبة الفساد في الأرض \_ مثل تخريب البيئة الطبيعية \_ عقابا اليما في الدنيا والآخرة ، فتعامل الإنسان مع البيئة يجب أن يكون من خلال الاستثمار الأمثل دون إضرار بالآخرين حتى لا يقع علينا حكم الفساد في الأرض وتخريبها والإضرار بها ، لهذا يقول الحق سبحانه : (إنّما جَزَاء الذين يُحَارِبُون اللّه وَرَسُولَه وَيَسنعون في الأرض فسادا أن يُقتَلُوا أو يُصلَّبُوا أو تُقطع أيديهم وأرجئهم من خلاف أو يُتقوا من الأرض ذلك لَهم خزي في الدُنيا ولَهم في الآخرة عَذَاب عظيم ) (أ)، وهذا الحكم عام ، ويسمى حكم المحاربة أو الحرابة، ولقد اتخذته كثير من الدول الإسلامية لمحاربة الفساد البيئي، مثل المخدرات والسرقة وترويع الآمنين وغيز ذلك كما أجمع على ذلك الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل (\*) ...

\_ الدعوة الإلهية للبشر جميعاً لتقدير البيئة المتوازنة والحفاظ عليها جميلة نظيفة خالية من أي تلوث ، لأن الله خلق كل شيء بقدر وبدقة شديدة لا يعلمها إلا هو سبحانه وجعل استخدامها حق من حقوق ، البشر ، لأن مكونات البيئة مخلوقة

<sup>&#</sup>x27; \_ راجع : مراد هوفمان ، الإسلام كبديل ، مرجع سابق ، ص١٦٢ - ١٦٤ .

<sup>&#</sup>x27; ــ الآية ٥ سورة النحل .

<sup>&</sup>quot; ــ الآية ١٣ سورة الجاثية .

<sup>·</sup> \_ الآية ٣٣ سورة المائدة .

<sup>&</sup>quot; \_ راجع : أحمد عبد الرحيم السايح وأحمد عبده عوض ، فضايا البيئة من منظور إسلامي ، مرجع سابق ، ص٥٢ .

بستوازن عجيب لخدمة المخلوقات جميعاً (')، قال الله تعالى : ( إِنَّا كُلَّ شَيْء خَلَقْنَاه بِقَدَر )(')، وقوله عز وجل : (.. قَدْ عَلْم كُلُّ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رَزْقِ اللّهِ وَلاَ تَعْفُواْ في الأَرْض مُفْسدينَ )(')..

\_ لابد من العمل على الحفاظ على البيئة خالية من التلوث بتنظيفها أولا بأول من كل منا يفسند فيهنا ، فكل شيء مخلوق بحكمة ، ومنهم ومن المخلوقات المفسد والمصلح ، فلنساعد جميعاً على درأ خطر المفسدين ، ولو كانوا من البشر أو الحيوانات أو الطيور أو غير ذلك ، فكل الحيوانات والطيور والحشرات والنباتات أمة من الأمم ، وفي وجود كل أمة من الأمم مصلحة للتوازن البيئي ، ولكن مايؤذي البيئة والناس من المفسدين لابد من التخلص منهم ، كالكلاب والصراصير والنمل والحسَّرات والحيوانات الضارة مثلاً ، ففي حديث نبوي شريف الذي روي عَن أبي مُوسَى الأشعري عَنِ النَّبِيِّ ﴿ الْقَالَ إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ عَزَّ وَجَلَّ مِن الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَ ثُلِ غَيْثُ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طِئْبَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَت الْكَلَأَ وَالْعُتْكِبِ الْكَتْبِرِ وَكَأْنَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسِكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَربُوا مِنْهَا وَسَـعَوْا وَرَعَوْا وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لا تُمْسِكُ مَاءً وَلا تُنْبِتُ كلأً فَذَلكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرفَعْ بذَلَكَ رَأْسَا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّه الَّذِي أَرْسَلْتُ بِهِ )( أَ) ، وفي حديث نبوي شريف آخر رويَّ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفِّلِ قَال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الدِّلا أَنَّ الْكِلابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَـــرْتُ بِقَتْــلهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا الأَسْوَدَ الْبَهِيمَ وَأَيُّمَا قَوْمِ اتَّخَذُوا كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ حَرْثِ أَوْ صَيدٍ أَوْ مَاشِيةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ )(°) ، ودعانا النبي الله إلى

<sup>&#</sup>x27; \_ عبد الحكم عبد اللطيف الصعيدي ، البيئة في الفكر الإنساني والواقع الإيماني ، مرجع سابق ، ص ١٤٠ .

<sup>ً</sup> \_ الآية ٤٩ سورة القمر .

<sup>&</sup>quot; ــ الآية ٦٠ سورة البقرة .

أ ... رواد مسلم حديث ٢٣٢ ؛ ورواد البخاري ٧٧ وأحمد ١٨٧٥ .

 $<sup>^{\</sup>circ}$  \_ رواه النسساني ۲۰۲3 ، ورواه مسلم ۲۹۳۸ و أحمد ۱٤۰٤۸ وابن ماجه  $^{\circ}$  وأبو داود  $^{\circ}$  ۲٤۲۲ والترمذي  $^{\circ}$  ۱٤٠٦ .

التطهر من تلويث الكلاب لآنيتنا ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (طَهُورُ إِنَاء أَحَدِكُمْ إِذَا ولَغَ فِيهِ الْكُلْبُ أَنْ يَغْسَلُهُ سَنَبْعَ مَرَّات أُولاهُنَّ بالتَّرَاب )(').

\_ من حقوقنا وحقوق الأجيال التالية ومن حقوق الإنسان في كل زمان ومكان أن نتمتع ببيئة نظيفة وجميلة ، ولا يوجد فيها الفساد ولا التخريب ولا التلوث ، فلا نقتل أي حيوان عبثاً ، ولا نتواني عن الزرع بالقيام على أمره وريه ، والأشجار وغرسها على جانسبي الطريق وأبواب البيوت للتجميل ، ولا نترك المفسدين يعبثون بقلع الأشهار وتجريف الأرض ، بل نضرب على أيديهم ، ونستشف ذلك من خلال بعض الأحاديث النبوية الشريفة لسيد العالمين ﷺ ، فقد رويَّ عَنْ سَهْل بن مُعَاذ عَنْ أبيه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : (مَنْ بَنِّي بُنْيَانًا مِنْ غَيْرِ ظُلْمٍ وَلا اعْتِدَاءٍ أَوْ غَرَسَ غَرْسَا في غَيْر ظُلْم وَلا اعْتدَاء كَانَ لَهُ أَجْرٌ جَار مَا انْتُفعَ به منْ خَلْق اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى )(') ، وروى هشَّسامُ بْنُ زَيْد قَالَ : سَمَعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه هَلَا: (إنْ قَامَت السَّاعَةُ وَبِيَد أَحَدكُمْ فَسيلَةٌ فَإِن اسْتَطَاعَ أَنْ لا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ ) (") ، ودعانا النبي الكريم على احترام حقوق الآخرين في عدم التلوث السمعي ، وحمايتهم . من الضجيج حتى لو كان مناجاة لله عز وجل ودعاء ، فلابد ألا نزعج الآخرين فنهي عسن رفع الصوت ، فقد روي عَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِي اللَّه عَنْه أنه قَالَ : لَمَّا غَزَا رَسُولُ اللَّه عَلَى خَيْبَرَ أَوْ قَالَ : لَمَّا تَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّه عَلَى أَشْرَفَ النَّاسُ عَلَى وَاد فَرَفَعُوا أَصنوَاتَهُمْ بِالتَّكْبِيرِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لا إِلَهَ إلا اللَّهُ ، فَقَالَ رَسُـــولُ اللَّه عَلى: ( ارْبَعُـوا عَـلَى أَنْفُسكُمْ إِنَّكُمْ لا تَدْعُونَ أَصمَةً وَ ٧ غَانبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَميعًا قَريبًا وَهُوَ مَعَكَم ) ، ويجب علينا حسن استخدام الموارد الطبيعية بلا إسراف أو تقطير ، لأننا سنجنى ثمرة الإسراف بتلوث للبيئة في الدنيا وبعذاب الله في الآخرة ، فأمرنا الإسلام بالاعتدال والتوسط في كل شيء ، ونهانا عن الإسراف والتبذير أشد النهي(').

<sup>&#</sup>x27; \_ رواه مسلم ۲۰ و أحمد ۹۱٤٦ و أبوداود ۲۰ .

ا حمد في مسنده ١٥٠٦٣.

<sup>&</sup>quot; ــ رواه أحمد في مسنده حديث رقم ١٢٥١٢ .

\_ أحمد السايح وأحمد عوض ، قضايا البيئة ، مرجع ابق ، ١٤٠ .

قال تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلُّ مَسَجِد وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ) (')، وفي حديث شريف عَن عَبْ اللَّه بَن عَمْرو بَنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ مَسَرَّ بِسَعْد وَهُو يَتَوَضَأُ فَقَال : (مَا هَذَا السَّرَفُ يَا سَعْد ، قَالَ أَفِي الْوَضُوءِ سَسَرِف ؟ ، قَالَ عَلَى نَعَمْ وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْر جَارٍ ) (') . ودعانا الإسلام المؤخفة العامة كسبيل هام لعدم تلوث الأجسام وفرض الله الوضوء قبل الصلاة ، وأمر بلسبس الملابس اجميلة والنظيفة عند الصلاة كمظهر لذلك ، ودعانا في كل وقت إلى الطهارة الدين ولأن الطهور نصف الإيمان ولأن الوضوء الطهارة الدين ولأن الطهور نصف الإيمان ولأن الوضوء سلاح المؤمن ولأن الإسلام يحض دائما على الطهارة (') ، كما روي عَن أبي مَالك الأشْعَرِيُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيُّ : ( الطَّهُورُ شَطْرُ الإيمَانِ وَالْحَمْدُ للَّه تَمُلاَّنِ أَوْ تَمْلاً مَا بَيْنَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالصَلاةَ نُورٌ وَالصَدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالْحَمْدُ للَّه تَمُلاَنِ أَنْ تَمُلاً مَا بَيْنَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَالصَلاةَ نُورٌ وَالصَدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالْحَمْدُ اللَّه عَلْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لللَّه تَمُلاً أَنْ وَالصَدَقَةُ بُرْهَانَ وَالصَدْمَ وَ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ ... ) (') .

ولحماية مصادر المياة من أي تلوث حفاظاً على صحة الناس ، وحماية لحقوق السناس في المياه النظيفة ، نهي رسول الله على عدم التنفس أثناء الشرب من الإناء ، والتنفس خارجه ، حتى لا تنتقل الميكروبات عبر الزفير فيتلوث الإتاء ، وكذلك نهانا عسن الشرب من فم القربة أو السقاء أو تلويث مياه الأنهار والآبار وغيرها ، وكذلك تلوث الطريق وذلك عن طريق التبول في المياه أو النفخ في المياه ، وعن طريق رمي القاذورات في المياه ، أو تلويثها بأي شكل من الإشكال ، أو وقوع أي أذي في الطريق العام ، كحفر أو إساءة استعمال أو تلويث الطريق ، بقذف القاذورات فيه ، أو تخريب الطرق ، أو منع الغير من استعمالها ...

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ٣١ سورة الأعراف .

<sup>·</sup> \_ رواه أحمد ٦٨٦٨ وابن ماجه في سننه ١٩٤.

<sup>&</sup>quot; - عبد الحكم عبد اللطيف الصعيدي ، البيئة في الفكر الإنساني والواقع الإيماني ، مرجع سابق ، ص ١٤٩٠.

أ ـ رواه مسلم في صحيحه حديث رقم ٣٢٨ ورواه أحمد ٢١٨٢٨ والدارمي ٢٥١ ..

كل هذا نهانا عنه الإسلام ليؤكد حقوق المواطن في مياه شرب نظيفة وفي طريق ميسر آمن ('). وجاء ذلك في الأحاديث النبوية الشريفة : فعن ابن عباس : (أنَ النَّبِيِ عَلَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيه ) (') ، وقال أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عن : ( نَهَى رَسُولُ اللّه عَلَى عَنِ الشَّرب مِن فَم الْقِرْبَةِ أَو السَفّاء وأَنْ يَمَنَع جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَسَّبَهُ فِي دَارِهِ ) (') ، وفي حديث آخر عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَلَى أَنْهُ قَالَ : ( يَعْرَنَ خَسَبَهُ فِي الْمَاءِ الدَّائِم ثُمَّ يَغْتَسِلُ منه ) (') ، وأيضا فعن ابن عباس أنه قُال : ( سَمعتُ رَسُولَ اللّه عَلَى القُولُ اتَقُوا الْمَلاعِنَ الثَّلاثُ .. قيلَ : مَا الْمَلاعِنُ يَا رَسُولَ اللّه ؟ ، قَالَ : أَنْ يَقُعُ أَحَدُكُمْ فِي ظُلِّ يُستَظَلُّ فِيهِ أَوْ فِي طَرِيقِ أَوْ فِي نَقْعِ مَاء ) (°) ، وأيضا يروي عَن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّه يَحَدُّ قَالَ : ( اتَقُوا اللّغَانَيْنِ .. قَالُوا : وَمَا اللّعَانَانِ يَا رَسُولَ اللّه ؟ ، قَالَ : ( اتَقُوا اللّغَانَيْنِ .. قَالُوا : وَمَا اللّعَانَانِ يَا رَسُولَ اللّه ؟ ، قَالَ : اللّه عَلَى ظَرِيقِ النّاسِ أَوْ فِي ظَلِهُمْ ) (') .

\_ الحفاظ على سلامة المجتمع وصحة الناس من الأمراض ، فهذا أهم حقوق السناس في المجتمع : عدم انتشار المرض الذي يكون نتيجة التلوث وانتقال الفيروسات والأمراض بسهولة من بيئة لأخرى ، فطلب منا الإسلام ألا نعرض المجتمع للتلوث ، ونتجنب انتقال العدوى في البيئة ، وهناك جملة من أحاديث النبي الستى تؤكد حق الإسسان في تجنب العدوى البيئية ، وعدم التعرض للأمراض المختلفة ، ومنها ما رواه أبو هُرَيْرَةَ قَالَ : سمَعْتُ رَسُولَ اللَّه عَنْ : ( يَقُولُ لا عَدْوَى . . قَالَ أَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدالرَّحْمَن سَمَعْتُ أَبًا هُرَيْرَةً يروْي عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ : ( لا

<sup>&#</sup>x27; \_ عبد الحكم عبد اللطيف الصعيدي ، البيئة في الفكر الإنساني والواقع الإيماني ، مرجع سابق ،

رواه الـترمذي ۱۸۱۰ ورواه الـبخاري ۱۹۹۰ومسلم ۳۹۶ والنسائي ۴۸ وأبو داود ۳۲٤۰ وابن ماجة ۲۱۳۸ وأحمد ۲۰۳۸ والدارمي ۲۰۳۰.

<sup>&</sup>quot; \_ رواه البخاري في صحيحه حديث رقم ١٩٦٥.

<sup>&#</sup>x27; \_ رواه مسلم في صحيحه رقم ٢٢٤ ورواه الترمذي ٦٣ والنساني ٥٧ وأحمد ٧٢١٣ وأبو داود ٥٧ وابن ماجه ٣٠٠٠ .

<sup>&</sup>quot; ـ رواه أحمد في مسنده حديث ٢٥٨٠ وأبو داود ٢٤ وابن ماجه ٣٢٣.

<sup>&</sup>quot; ـ رواه مسلم في صحيحه حديث ٣٩٧ ورواه أحمد في مسنده ٨٤٩٨ .

تُسوردُوا الْمُمْسرِضَ عَلَى الْمُصِحِّ ... فَقَامَ أَعْرَابِيِّ فَقَالَ أَرَأَيْتَ الإبِلَ تَكُونُ فِي الرَّمَالِ أَمْتُالَ الطَّبَاء فَيَأْتِيهَا الْبَعِيرُ الأَجْرَبُ فَتَجْرَبُ ، قَالَ النَّبِيِّ فَمَنْ أَعْدَى الأَوْلَ ) (') .

<sup>&#</sup>x27; ـ رواه البخارى في صحيحه ٥٣٣٠ ورواه مسلم ٢١١٦ وأحمد ٢٢٩٩ وأبو داود ٣٤١٢ .

ل - رواه أحمد في مسنده حديث رقم ٣٦٠٠ ورواه مسلم في صحيحه حديث ١٣١ .

<sup>&</sup>quot; ــ رواه الطبراني .

أ \_ رواه الترمذي حديث ٢٧٢٣ .

ويعد،،،

بعد أن انتهينا من حقوق الإنسان العامة في الكتاب والسنة ، نجد أن الله تبارك وتعالى منح للإنسان حقوقاً عظيمة وأعلى من قدر الإنسان وميزه عن كثير مما خلق تفضيلاً ، ونقف لحظات مع أحد المفكرين المسلمين المعاصرين وهو يعقد مقارنة عامة وسريعة بين الحقوق العامة في الإسلام والحقوق الوضعية فيقول ('):

( نقف قليلاً مع ثلاث وثانق دولية ، تُعد في عصرنا الراهن الأساس الراسخ في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان ، وهي :

- ١ \_ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ..
- ٢ \_ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ..
  - ٣ \_ العهد الدول بالحقوق المدنية والسياسية ..

وأول ما يُلاحظ على هذه المواثيق الثلاثة أنها تتفق في الديباجة على مفردات واحدة وهي الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ، وقد تكرر لفظ الكرامة في الإعلان العالمي خمس مرات، وفي العهد الدولي مرتين وفي العهد الدولي الثاني ثلاث مرات ، وفي جميع الحالات ارتبطت الكرامة بحقوق الإسان وبالمصير الإنساني ، وبذلك صار الإقرار بالكرامة الأصيلة للأسرة البشرية مبدأ ثابتا من مبادئ الشرعية الدولية ، وقاعدة راسخة من قواعد القانون الدولي ، إلا أننا نجد أن مفهوم حقوق الإنسان في القوانين الوضعية يختلف عنه في المبادئ الإسلامية ،

\_ أن الوحي الإلهي هو الذي وضع الأساس الثابت لحقوق الإنسان وكرامته وأكد أصالة هذه الحقوق في قوله عز سلطانه: (يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُم مَن نَفْس وَاحِدة وَخَسلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثيرًا ونِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الّذي تَسَاءلُونَ بِه وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) الآية الأولى من سورة النساء، فلقد

جعلت المبادئ الإسلامية الإنسان سيد نفسه في كنف عبوديته لله عز وجل ، ولأن الإسلام دين الحياة ، فهو بذلك يدعو الإنسان إلى أن يمارس هذه الحياة متمتعاً بكافة الحقوق المشروعة ومساهما بالحضور والإنتاج ، متسما هذا الحضور بالغزة والكسرامة والشرف ، والتاريخ يُثبت بمصداقية لا تقبل الجدل بأن حقوق الإنسان لم يكن بدء إعلانها في ليك سكس ولا في فلشنج ميدوز ولا في باريس ولا في ما وراء الأطلنطي ، وإنما أقرت حقوق الإنسان في بقعة بسيطة من بقاع الأرض هي مكة والمدينة ، اختارهما الله لتكونا موطن إشعاع وهداية للبشرية ، ومهبط شعلة تضيء العالم ، فالإقرار العالمي لحقوق الإنسان لم تعترف به خمسون أو أكثر أو أقل من أمم القرن العشرين المنصرم ، وإنما أقر الإعلان الرباني بالحقوق واعترف به لأكثر من أربعة عشر قرناً دين هو خاتمة الأديان على يد نبي هو خاتم الأنبياء والمرسلين ، ببلاغ عن الله عز وجل …) …

وقال أحد فقهاء القانون في العالم العربي ('):

(يمكنا أن نخلص للملاحظات العامة التالية في ضوء دراستنا للرؤية الإسلامية في مجال حقوق الإسان : الملاحظة الأولى : أسبقية الإسلام في تقرير حقوق الإسان ؛ فلقد قرر الإسلام حقوق الإسان منذ أكثر من أربعة عشر قرنا ، ومن ثم فهو يسبق نظم الغرب المعاصر بآلاف السنين ، ولقد كانت رؤية الإسلام عامة وشاملة ، فقرر كل الحقوق وفي جميع المجالات ، والملاحظة الثانية: تقرير الإسلام للك ليات والمبادئ العامة ؛ فلقد اهتم الإسلام بوضع الكليات والمبادئ العامة ، دون الستدخل في الجزئيات والتفاصيل ، الأمر الذي يوفر المرونة ويتناسب مع اختلاف المجالات ، والملاحظة الثالث أوضاعها ويسمح بالتوافق مع التطور في مختلف المجالات ، والملاحظة الثالثة : الإيمان هو الضمان الحقيقي لحقوق الإنسان في الإسلام ؛ فالإسلام دين وعقيدة قبل أن يكون نظام حكم ، ومن ثم فهو يهتم بالدرجة الأولى بالتمسك بالتعقيدة بما تفرضه من التزامات أخلاقية ترتبط بالضمير وعلاقة الإنسان

<sup>&#</sup>x27; \_\_ أنــور أحمــد رسلان ، الرؤية الإسلامية لحقوق الإنسان ، في ، المؤتمر العام الخامس عشر للمجلس الأعلى للشنون الإسلامية ، مرجع سابق ، ص ٣٥٧\_٣٥٨.

بربه أساساً ، ولذلك يعتبر الإيمان بالله بما يكونه من ضمير يقظ وواع وملتزم يعتبر الضمانة الأولى لحقوق الإسمان في الإسلام ، حيث تمثل رقيباً ذاتياً ودائماً يمنع الإسسان مسن المساس بحقوق أخيه الإنسان ، ومن ثم تكون حقوق الإنسان مكفولة بالقدر المدي يتحقق فيه إيمان الإنسان بالدين الإسلمي ومدى تمسكه والتزامه بأحكـــام الديـن في مسلكه وتصرفاته وعلاقته بالآخرين ، والملاحظة الرابعة : أثر تخلف المجتمعات الإسلامية المعاصرة في كفالة حقوق الإنسان ؛ وهذا ناتج من سيادة التخلف الاقتصادي والاجتماعي لمعظم المجتمعات الإسلامية المعاصرة والذي ينعكس سلباً على وضع حقوق الإسان في هذه المجتمعات ، ويؤسفنا أن نقرر عدم كفالة تمستع المسلم بحقوق الإنسان في عدد غير قليل من المجتمعات الإسلامية المعاصرة الأمر الذي يخالف ما تقرره الشريعة الإسلامية في هذا الشأن ، والملاحظة الخامسة : كفائسة حقوق الإنسان في الغرب ؛ فمع التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ووعي المواطنين ودفاعهم عن حقوقهم والممارسة الديمقراطية في مختلف المجالات ، أدى ذلك كله إلى ضمان حقوق الإنسان في الغرب ، فالإنسان الغربي يتمتع بحقوقه وحرياته أكثر من أي إنسان آخر ، وفي النهاية نقول : الإنسان هو صاحب المصلحة في ضمان حقوق الإسان وهو الأقدر على حماية هذه الحقوق والدفاع عنها ، فلا حقوق ولا حريات بدون معرفتها والوعي بها والتمسك والدفاع عنها ) ...

ونكتفي بالنصوص التي تعبر بصدق عن حقوق الإنسان العامة والواسعة في الإسلام ...

## الخاتمة

الحمد لله على نعمه الجليلة وآلاته العظيمة ، الحمد لله حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي البشير والمبعوث رحمة للعالمين ، خاتم النبيين والمرسلين على ، وبعد ...

إن حقوق الإنسان أنزلها الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد على الذي بعثه الله بالرسالة الخاتمــة العالميــة ، ليقيــم مجتمع التكافل الاجتماعي الذي يسوده العدل والمساواة والتسامح ، ويعيش الناس بين جنبات هذا المجتمع في أمن ومودة وأخوة وتعاون وسلام ، يُنيرون للإسانية طريق الحياة الصحيحة ، وينشرون بينهم الحب والإخـاء والسلام ، ليعيـش الإنسان في كنف أخيه ، لا يخاف على نفسه ولا على أسرته ولا على ماله ...

- \_ لأن النبي العظيم الذي حمل الرسالة عرَّف المسلم بقوله (المُسلِّمُ مَنْ سلِّمَ الْمُسلِّمُونَ مِنْ السَّاتِه ويَده ...)(') ...
- \_ كما عرَّف المؤمن السليم ، بقوله (.. وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَانِهِمْ وَأَمْوَالهُمْ )(')...

فالمجتمع الإسلامي إذن مجتمع الحق ، ولكن إذا كان الزمان قد اختفى منه الرجال الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون حدود الله ...

فإنــنا رأيذا الدول الظالمة المعتدية تأتي بوثيقة إصلاح ، تريد أن تفرضها على المجــتمعات الإســلامية ، ناســية أو متناسية أو جاهلة ، أن هذه الدول عندها أعظم وثيقة ، لا يختلف عليها اثنان ، إنها وثيقة إصلاح النفس وإصلاح المجتمع وإصلاح

<sup>&#</sup>x27; ـ رواه البخاري ٢٠٠٣ ومسلم ٥٧ والترمذي ٢٥٥١ وأحمد ٢٢٢٨ والنسائي ١٩١٠ وأبوداود ٢٢٢٢ والدارمي ٢٩١٠ وأبوداود

<sup>&</sup>quot; \_ رواه الترمذي ٢٥٥١ والنساني ٤٩٠٩ وابن ماجه ٣٩٢٤ وأحمد ٢٢٨٣٣ .

الأسرة ، في جميع قارات الأرض ، لأن الإسلام الذي وثيقته القرآن الكريم ، صالح لكل زمان مكان ...

وهذه الوثيقة الربانية هي خاتم مانزل من كُتب السماء ، لذلك ، جاءت شاملة لا خلل في كلماتها ولا اضطراب في آياتها ، وإنما الوضوح الشامل والعلاج الحاسم لكل مشكلة ...

ولذلك قال برناردشو الفليسزف الإنجليزي: (لو كان محمد بن عبد الله حياً وبيده كتابه لقاد سفينة المجتمع الإسائي إلى شاطيء الأمان وبر النجاة) والفضل ماشهد به الأعداء ...

كما شهدوا لحامل الرسالة ومتلقى القرآن بأنه أعظم مُصلح عرفته البشرية ، وأنه هذا المنافقة العلم عند العالمة المنافقة التي لم يصل إليها أحد من رجالات العلم : خلقاً وحلماً وعدالة، حتى على نفسه وأسرته ...

ولم لا ..؟!...

ف أقد وقف له رجل يسمى (سواداً) في غزوة بدر عند تسوية الصفوف،وقال له:ضربتني وأوجعتني ولابد أن أقتص منك ؟،وسواد يقول هذا والمعركة ستدور بعد لحظات،وهي معركة رهيبة،ومع ذلك يدفع النبي على إليه بالعصا ويقول له:

\_ خذ ياسواد فاقتص منى في الدنيا قبل الآخرة !!!...

فأي عدل أحسن من هذا ؟،ومن الذي يستطيع أن يفعل ذلك إلا هذا النبي العظيم الذي أسس دولة الحق ، وأقام مجتمع التفادل والحب والإخاء ...

ولهذا ، كان أصحابه يؤثر الواحد منهم أخاه على نفسه ، فيقدم إليه المال بطيب نفس ، ويتنازل عن نصف داره بحب ...

خُلق في التعامل ورحمة في العطاء وحب بلا حدود ، شهده المجتمع الذي أسسه النبى العظيم الله ...

ولهذا وصف الحق سبحاته وتعالى هؤلاء الرجال الذين أسسوا المجتمع الطاهر المثالي النقي بقوله: (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَن قَضَى نَحْبَهُ وَمَنْهُم مَن يَنتَظُرُ وَمَا بَدُلُوا تَبْدِيلا)(')....

وقوله تعالى: (فيه رِجَالٌ يُحبُونَ أَن يَتَطَهَرُواْ وَاللّهُ يُحبُ الْمُطَّهَرِينَ)(').ويقول سبحانه (وَيُؤثْرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ ولَو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ..)(')...

لقد فعل المسلمون ذلك لأنهم رأوا القدوة الحية متمثلة في شخصية النبي العظيم على الله على الله الله القرآن.

وها نحن اليوم ، تتقدم بهذه النصوص من حقوق الإنسان التي أرسى دعائمها محمد على الذي آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب ، وعلمه ما لم يكن يعلم ...

فإلى الإنسانية اليوم وهي تائهة في بيداء الحياة تبحث عن منقذ لها ومخلص ، ليخلصها من العناء الذي طوِّق عنقها ، ويقودها بقوة إلى الهاوية ...

ونقول لعقلاء الإنسانية والمصلحين فيها:

(ليسس لكسم إلا أن تعودوا إلى ربكم لتصححوا العلاقة بينكم وبينه ، وتلتزموا بمسنهجه ، وتتسبعوا سسنن الأنبياء الذين أضاءوا جنبات الحياة وكان هدفهم إسعاد البشسرية والرقي بها والنهوض بمستواها ، كي تُنتج ما يوفر لها قوتها ويُؤمن لها رزقها ، وتفكر بعقلها كي تبتكر في وسائل تنموية ، لتقيم موازين العدل بين البشر جميعاً ، بذمة طاهرة وشرف متأصل في النفوس وضمير حي يقظ ، يُحب للناس ما يُحبه لنفسه وبني وطنه ) ...

وإذا كان الشاعر قديماً قال:

ولا دنيا لمن لم يُحيِّي دينه فقد جعل الفناء لها قريسناً إذا الإيمان ضاع فلا أمان ومن رضي الحياة بغير دين

<sup>&#</sup>x27; \_ الآية ٢٣ سورة الأحزاب .

من الآية ١٠٨ سورة التوبة .

<sup>&</sup>quot; ــ من اية ٩ سورة المشر.

فإن الإنسانية اليوم تتعذب ، بسبب أزيز انطائرات والقاذفات والصواريخ المدمرة والدبابات الهادرة والقنابل المهلكة والمدافع والرشاشات التي تحصد الأرواح ، ولا تُفرق بين طفل وامرأة وشيخ عجوز وشاب في مقتبل العُمر ...

وأصبحت الإسسانية اليوم تعيش على بركان ملتهب بسبب الطمع في ثروات الآخرين والجشع والأنانية وحب الذات وعدم الاعترف بالآخرين والكذب والخيانة ، وكل ذلك لماذا ؟!، للسيطرة والهيمنة وإذلال الآخرين ، إننا نريد أن نُذكر الإنسانية بقول القائل:

إذا دعك قدرتك على ظلم الناس ،،، فتذكر قدرة الله عليك !!!

ونحسن أتممنا هذه الدراسة ، لنسهم قدر استطاعتنا في هذا العمل العظيم ، الذي هو فيض من رسالة الإسلام ، وقطرة من بحر يذخر بكل مقومات الحياة ، لأن الدين الإسلامي جاء للحياة ليُسنعد الكون بأسره ، ونحن اذ نتقدم بهذه الدراسة المتعمقة عن : حقوق الإنسان العامة في الإسلام ،والتي بذلنا فيها الجهد والعرق من أجل انجازها ، وسهرنا الليالي بين المراجع وكتب السنة النبوية وكتب الفقه الإسلامي ، ننستزيد ونستفيد ونُفيد الجميع بدراستنا هذه ، ونأمل أن تنال هذه الدراسة الرعاية والتقدير ، لأنها مبادرة طيبة للعودة للجذور ، للارتشارف والارتواء من منابع الدساتير الإسلمية من قرآن عظيم وسنة مُطهرة شريفة ، من نبع النور المحمدى لرسولنا العظيم الذي أرسله الله عز وجل رحمة بالبشر ، و الذي أضاء به رسولنا الرؤوف السرحيم ه الدنيا بأسسرها ، وما زال يضيء للبشرية حياتها بهديه العظيم ، رغم مرور نحو ١٤ قرناً من الزمان على انتقاله ﷺ للرفيق الأعلى ...

لذلك قال الشاعر في مدحه بعد وفاته :

إذا زرت بعد البيت قبر محمد فقل لرسول الله يا خسير مبعث بلادك في شرق البلاد وغربها

وقبً لت مثوى الأعظم العترات وفاضت من الدمع العيون محبة لأحمد بين الستر والحجرات أبثك ما تدري من الحسرات كأصحاب الكهف في عميق سُبات

بأيمانهم نوران: ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظُلمات نسط الله المسولى الله رب العالمين أن ينفعنا بما علمنا، وأن يبارك جهودنا هذه، ويبارك جهود المخلصين من أبناء أمة الإسلام الذين يسهرون على خدمة دينه وخدمة البشرية جمعاء

ربسنا اجعلسنا ملستزمين بأوامرك وأوامر رسولك الكريك بالالتزام بسنتة النبوية الشسريفة ، الذي بعثه الله عز وجل ليتمم مكارم الأخلاق على ، وندعو الله عز جل أن يبارك لنا في جهدنا الذي بذلناه ويتوج هذا العمل بالنشر لصالح الإسلام والمسلمين ، وبالله التوفيق وعليه التوكل ومنه السداد والنجاح ...

المؤلفان

|   |   | . – |  |  |
|---|---|-----|--|--|
|   |   |     |  |  |
|   |   |     |  |  |
|   |   |     |  |  |
|   |   |     |  |  |
|   |   |     |  |  |
|   |   |     |  |  |
|   |   |     |  |  |
|   |   |     |  |  |
| , |   |     |  |  |
|   | • |     |  |  |
|   |   |     |  |  |
|   |   |     |  |  |
|   |   |     |  |  |
|   |   |     |  |  |
|   |   |     |  |  |
|   |   |     |  |  |
|   |   |     |  |  |
|   |   |     |  |  |
|   |   |     |  |  |
|   |   |     |  |  |
|   |   |     |  |  |
|   |   |     |  |  |
|   |   |     |  |  |
|   |   |     |  |  |
|   |   |     |  |  |

#### الملاحق:

# الوثائق النبوية الشريفة في مجال حقوق الإنسان

رأيسنا الحقسوق العامسة والخاصسة في الإسلام ، التي شرعها الإسلام لمعتنقيه ومواطنيه على السواء ، من الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية والأمن والأخوة والتكافل والتعاضد ، وغيرها من الحقوق للمرأة والأطفال والمعاقين والمسنين ، وفي الحسرب والسلم والحقوق البيئية وغيرها من الحقوق ، والتي تطبق على الصغير والكبير ، وعلى الرجل والمرأة وعلى السيد والمسود وعلى الحاكم والعامة والخاصة ، وعلى المسلم وغير المسلم ..

وهسي حقوق عامة ورائعة ومتكاملة أعلى بها الإسلام من قدر الإنسان فكرمه أعظم تكريم ..

وسسوف نتناول هنا بعض النصوص الإسلامية العظيمة والعالمية لسيدنا محمد التي أعلى فيها من الحقوق وحدّد فيها من الواجبات لكافة المواطنين بلا استثناء على الوجه التالى:

#### أولا: دستور المدينة:

عقب هجرة النبي هي إلى المدينة المنورة كتب الرسول هي بينه وبين أهل المدينة معاهدة أو وثيقة سنميت بدستور المدينة وزعت الحقوق والواجبات على سكان المدينة بالعدل والمساواة والحرية ...

وتعتبر أول وثيقة للحقوق المتكاملة في التاريخ ، ولذلك ننشر نصوصها لنتعرف على تكاملها ، ولأنها أثر طيب مبارك تركه لنا رسول الله على من خلال ٤٧ بندأ أو مانطلق عليها الآن ٤٧مادة جاءت كالآتي : (')

#### دستور المدينة

#### بسم الله الرحمن الرحيم

- ١- هذا كتاب من محمد النبي رسول الله ، بين المؤمنين والمسلمين من قريش
   وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم .
  - ٢ \_ إنهم أمة واحدة من دون الناس .
- س المهاجرون من قريش على ربعهم (أي أمرهم وشأنهم الذين كانوا عليه )
   يتعاقلون (أي إعطاء المعاقل وهي الديات) بينهم وهم يفدون عانيهم (أي أسيرهم ) بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
  - عنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى عاتيها
     بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
- وبنو الحارث بن الخزرج على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة
   تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
- ت وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
- ٧ ــ وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى عاتيها
   بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
- ٨ ــ وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى عليها
   بالمعروف والقسط بين المؤمنين .

<sup>&#</sup>x27; \_ محمد سليم العوا: في النظام السياسي الإسلامي ، مرجع سابق ، ص٢٦\_٣ .

- ٩ وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة
   تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين
- ١٠ وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
- ١١ وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
- ١٢ وأن المؤمنين لا يستركون مفرحاً (أي المِثقل بالدين ) بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل (أي دية ).
  - ۱۲ ب ـ وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه .
- 17 وأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل ما بغى منهم أو ابتغى دسسيعة (أي الدفع والعطية على سبيل الظلم) ، ظلما أو إثما أو عدوانا أو فسيادا بين المؤمنين وأن أيديهم عليه جميعا ولوكان ولا أحدهم.
  - ١٤ ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر ، ولا ينصر كافراً على مؤمن .
- ١٥ ـ وأن ذمة الله واحدة ، يجير عليهم أدناهم ، وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس .
- ١٦ وأنه من تبعنا من يهود فإن لهم النصرة والأسوة غير مظلومين ولا
   متناصر عليهم .
- ١٧ ــ وأن سلم المؤمنين واحدة ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل
   الله إلا على سواء وعدل بينهم .
- ١٨ وأن كل غازية ( الجماعة التي تخرج للغرو ) غزت معنا يعقب بعضها بعضا ( أي يتناوبون في الخروج ) .
- ١٩ ـ وأن المؤمنين يبيء (أي يتعادلون) بعضهم عن بعض بما نال دماؤهم
   في سبيل الله .
  - ٢٠ ــ وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه .

- . ٢ ب \_ ألا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساً ولا يحول دونه على مؤمن .
- ٢١ \_ وأنه مـن اعتبط (أي قتله بلا جناية منهى توجب قتله) مؤمناً قتلا عـن بينة فإن قـنسوده (القصاص في القتل) به ، إلا أن يرضى ولـي المقتول بالعقل ، وأن المؤمنين علـيه كافة ، ولا يحل لهم إلا قنام عليه .
- ٢٢ وأنه لا يحصل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا أو يؤويه وأن من نصره فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه عدل ولا صرف (العدل الفداء والصرف التوبه).
  - ٢٣ \_ وأنكم مهما اختلفم فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى محمد .
    - ٢٤ \_ وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين مادموا محاربين .
- ٥٢ ــ وأن يهـود بني عوف أمة مع المؤسين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم
   ومواليهـم وأنفسـهم ، إلا من ظلم فإنه لا يوتغ (أي يهلك) إلا نفسه
   وأهل بيته .
  - ٢٦ \_ وأن ليهود بني النجار مثل ماليهود بني عوف .
  - ٢٧ \_ وأن ليهود بني الحارث مثل ماليهود بني عوف .
  - ٢٨ ـ وأن ليهود بني ساعدة مثل ماليهود بني عوف .
    - ٢٩ \_ وأن ليهود بني جشم مثل ماليهود بني عوف .
  - . ٣ \_ وأن ليه ود بني تعلبة مثل ماليهود بني عوف ، إلا من ظم وأثم فإنه . يوقع إلا نفسه وأهل بيته .
    - ٣١ \_ وأن ليهود بنى الأوس مثل ماليهود بني عوف .
      - ٣٢ \_ وإن جفنة بطن من تعلبة كأنفسهم .
  - وأن لبني الشطيبة مثل ماليهود بني عوف ، وأن البر دون الأثم (أي يحول البر بين أهل الصحيفة بينهم وبين الإثم ) .
    - ٣٤ \_ وأن موالي تعلبة كأنفسهم .

- ٣٥ ــ وأن بطانة يهود كأنفسهم .
- ٣٦ وأن لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد .
- ٣٦ ب \_ وأنـه لا ينحجز (أي يمنع أو يحول) على ثأر جرح، وأنه من فتك فبنفسه وأهل بيته، إلا من ظلم، وأن الله على أبر هذا.
- ٣٧ وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وأن بينهم النصر (أي المناصرة) على من حارب أهل هذه الصحيفة وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم .
  - ٣٧ ب \_ وأنه لا يأتم إمرؤ بحليفه وأن النصر للمظلوم .
  - ٣٨ وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين .
  - ٣٩ ــ وأن يثرب حرام جوفها ( المطمئن من الأرض ) لأهل هذه الصحيفة .
    - ٠٤ وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم .
    - ١٤ وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها (حرمة الجوار).
- ٢٤ ـ وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث ( الأمر الحادث المنكر ) أو اشتجار يخلف فساده ، فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره .
  - ٣٤ ـ وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها .
  - ٤٤ وأن بينهم النصر على من دهم يثرب .
- ه ٤ وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه (اشتركوا فيه) فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين.
  - ٥ ٤ ب ـ على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم .
- ٢٤ وأن يهود الأوس: مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع السبر المحصن من أهل هذه الصحيفة ، وأن البر دون الإثم ، لايكسب كاسب إلا نفسه ، وأن الله على أصدق مافي هذه الصحفة وأبره .

٧٤ \_ وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم وأنه من خرج آمن ومن قعد آمـن بالمدينة ، إلا من ظلم وأثم ، وأن الله جار لمن بر وأتقى ومحمد رسول الله ..

حررت في يترب في السنة الأولي من الهجرة

## ثانياً: خطب حجة الوداع للنبي ﷺ

## وما بها من حقوق واسعة للإنسان:

الرسول على قد أعلن وثيقة هامة في حجة الوداع من خلال خطبته الشهيرة في هدده الحجة والتي نوردها هنا كمثال هام للحقوق الإنسانية الشاملة التي دعانا إليها النبي على ، ولقد كان لرسول الله على عدة خطب في حجة الوداع منها ما هو بعرفة ومنها ما هو بعرفة ومنها ما هدو بمنى أو بالمزدلفة أو في بقية المناسك ، ولكنها كلها تحتوي على توجيهات إسلامية عظيمة وحقوقاً إسلامية شاملة لكافة البشر:

الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرَضِعًا فِي بَنِي سَعْدِ فَقَتَلَتُهُ هُذَيْلٌ ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةُ مَوْضُوعٌ وَأُولُ رَبَا الْضَعُ رِبَاناً رَبَا عَبَاسِ بِن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُهُ ، فَاتَقُوا اللَّهَ فَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَ بِكَلِمةِ اللَّه وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَ بِكَلِمةِ اللَّه وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَ بِكَلِمةِ اللَّه وَلَكُم عَلَيْهِنَ أَنْ لا يُوطِئِنَ فُرُسُكُمْ أَحْدًا تَكْرَهُونَهُ ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاصْرِبُوهُنَ وَلَكُم مَا لَنْ عَلَيْهِنَ أَنْ لا يُوطِئِنَ غَلِيكُمْ رِزقُهُنَ وَكِسُوتُهُنَ بِالْمَعْرُوفَ ، وقَدْ تركت ضَمَرنَا عَيْسِرَ مُبَرِّح ، ولَهُنَ عَلَيْكُمْ رِزقُهُنَ وَكَسُوتُهُنَ بِالْمَعْرُوفَ ، وقَدْ تركت فيكُمْ مَا لَنْ تَصْلُوا بَعْدَهُ إِن اعْتَصَمَتُمْ بِهِ : كَتَابُ اللّه ، وأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنَى فَمَا أَنْتُ مَلُوا بَعْدَهُ أَنِكَ قَدْ بَنَعْتَ وَلَدَيْتَ وَنُصَحْتَ ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَبَابَةِ لَانَمُ قُلُونَ ، قَالُوا نَشْهُدُ أَنَكَ قَدْ بَنَعْتَ وَلَدَيْتَ وَنُصَحْتَ ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَبَابَة مَنْ أَنْ فَعْنَ بَعْ فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَبَابَةِ مَرَات ، فَقَالَ اللهُ عَلَى الطَّهُرُ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظَّهُرُ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْفَهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللهُهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

- وعن ابن عُمرَ رضي اللَّهم عَنهما قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ بِمِنْى : ( أَتَدْرُونَ أَيُ يَوْم هَذَا ؟ ، قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعَلَمُ ، فَقَالَ : فَإِنَّ هَذَا يَوْمُ حَرَامٌ ، أَفْتَدْرُونَ أَيُ بَلَدَ هَلَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : بَلَدَ حَرَامٌ ، أَفْتَدْرُونَ أَيُ بَلَدَ هَلَا ؟ ، قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : شَهرٌ حَرَامٌ ، قَالَ : فَإِنَّ اللَّهُ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَة يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهرِكُمْ هَذَا فِي شَهرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدَكُمْ هَذَا فِي شَهرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي اللَّهم عَن ابن عُمرَ رضي اللَّهم عَي بَلَدكُمْ هَذَا وَقَلَ النَّينُ عَلَى النَّهم عَي بَلَدكُمْ هَذَا يَوْمُ النَّينُ عَلَى النَّهِم عَن ابن عُمرَ رضي اللَّهم عَي بَلَدكُمْ هَذَا يَوْمُ النَّينُ عَلَى النَّهِ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ

وعَسنْ مُحَمَّد بنِ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِم عَن أُبِيه أَنَّهُ شَهِدَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ عِن في يَوْم عَرَفَةَ فِي حَجَّة الْوَدَاعِ وأنه قال: ( أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي وَاللَّه لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَدْرِي لَعَلَّي لا أَدْرِي لَعَلَي لا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا بِمَكَانِي هَذَا ، فُرحِمَ اللَّهُ مَنْ سَمِع مَقَالَتِي الْيَوْمَ فَوَعَاها ،

<sup>&#</sup>x27; ـ رواه مسلم في صحيحه ۲۱۳۷ ورواه أبوداود في سننه ۱۹۲۸ وابن ماجه في سننه ۳۰۹۰ والدارمي في سننه ۱۹۲۸ والدارمي في سننه ۱۷۷۸ .

<sup>&#</sup>x27; ـ رواه البخاري ١٦٢٦ .

قَرُبَّ حَامِلِ فَقَه وَلا فَقَهَ لَهُ ، وَرُبَّ حَامِلِ فَقَه إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ أَمُوالَكُ مَ وَدَمَاءَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ ، كَحُرْمَة هَذَا الْنَوْمِ فِي هَذَا الْشَهْرِ فِي هذَا الْبَسَلَدِ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْقُلُوبَ لا تُعْلَ عَلَى تُلاث : إِخلاصِ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَمُنَاصَحَة أُولِسِي الْأَمْرِ وَعَلَى لُرُومٍ جَمَاعَة الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنَّ دَعُوتَهُمْ تُحيطُ مِنْ وَرَائِهِمَ ) أُولِسِي الأَمْرِ وَعَلَى لُرُومٍ جَمَاعَة الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنَّ دَعُوتَهُمْ تُحيطُ مِنْ وَرَائِهِمَ )

عنن شُسرَ خبيلُ بُسنُ مُسلَمِ الْخَوْلائِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ يَقُولَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ قَدَ أَعْطَى كُلَّ نَمِيْتُ رَسُولَ اللَّهِ قَدَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَسِقٌ حَقَّهُ ، قَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثُ ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ، وَمَن ادَّعَى إِلَى غَيْر أَبِيهِ أَو انتَمَى إِلَى غَيْر مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعَنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ ، لا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِن بَيْتِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجَهَا ، فَقيلَ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ ، لا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِن بَيْتِهَا إلا بِإِذْنِ زَوْجَهَا ، فَقيلَ : يَا رَسُولُ اللَّهِ وَلا الطَّعَامَ ؟ ، قَالَ : ذَلكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه هِ أَذَا الطَّعَامَ ؟ ، قَالَ : ذَلكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه هِ إِلَا الطَّعَامِ ؟ ، قَالَ : ذَلكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه هَيْ : الْعَارِيَةُ مُؤَدًاةً وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالْمَانِيْ مَرْدُودَةٌ وَالْمَانِيْ مَوْلَانِهُ مَا لَا الْمَعْرَاقُ وَالْمَانِيةِ فَعَلَيْهِ مَالَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِيَةُ الْفَارِيَةُ وَالْمَالِيَةُ مَرْدُودَةٌ وَالْمَانَا ، وَالْمَالِيَةُ مَنْ اللَّهُ الْمَالِيْ ، فَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيْ الْمَالِيةُ الْعَلَيْهُ الْمَالِيةُ الْمَالِيةُ الْمَالَةُ الْمَالِقَالِيةً الْمَالَةُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِلُ الْمَالِيّةُ الْمَالِيةُ الْمَالِيةُ الْمَالُولُ الْمَالِيةُ الْمَالِيةُ الْمَالِيةُ الْمَالِيةُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمَالِيةُ الْمَالِيةُ الْمَالِيةُ الْمَالِيةُ الْمُؤْمِلُ الْمَالِيَا الْمَالِيةُ الْمَالِيةُ الْمَالِيةُ الْمَالِيةُ الْمَالِيقِلُ الْمُؤْمِلُهُ الْمَالِيةُ الْمَالِيةُ الْمَالِيةُ الْمَالِيْلُ الْمَالِيةُ الْمَالِيةُ الْمَالِيةُ الْمَالِيلُهُ الْمَالِيةُ الْمَالِيةُ الْمَالِيةُ الْمَالِيلَةُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلَةُ الْمَالِيلُهُ الْمَالِيلَةُ الْمَالِيلُولُولُ الْمَالِيلُولَ الْمُولِلْ الْمَالِيلَةُ الْمَالِيلُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلِقُ

\_ عَن مُوسَى بن زياد بن حذيم السَّغديِّ عَن أبيه عَن جَدِّه حذيم السَّغديُّ أَنَّهُ شَلَه مُوسَى بن زياد بن حذيم السَّغديُ أَنَّهُ شَلَه وَأَمُوالكُمْ شَلَه وَأَمُوالكُمْ وَأَمُوالكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَة يَوْمِكُمْ هَذَا وَكَحُرْمَة شَهْرِكُمْ هَذَا وَكَحُرْمَة بَاللهُمْ وَكَحُرْمَة بَاللهُمْ وَكَحُرْمَة بَاللهُمْ وَرَامٌ كَحُرْمَة بَاللهُمْ وَكَحُرْمَة بَاللهُمْ وَاللهُمْ اللهُ اللهُ

\_ عَـن نُبِيْطُ بن شَريط قَالَ : إِنِّي لَرَدِيفُ أَبِي فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِذْ تَكَلَّمَ النَّبِيُ عَلَى فَقُدُ تَ الْوَدَاعِ إِذْ تَكَلَّمَ النَّبِيُ عَلَى عَاتِقِ أَبِي فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : (أَيُ يَسَوْمُ أَخْرَمُ ؟ ، قَالُوا : هَذَا الْبَلَدُ ، قَالُ : فَأَيُ بَلَد أَحْرَمُ ؟ ، قَالُوا : هَذَا الْبَلَدُ ، قَالَ : فَأَيُ بَلَد أَحْرَمُ ؟ ، قَالُوا : هَذَا السَّهْرُ ، قَالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ

ا ... رواه الدارمي في سننه ٢٢٩ .

ا \_ رواه أحمد في مسنده ٢١٢٦٣ .

<sup>&</sup>quot; ــ رواه الإمام أحمد في مسنده ١٨١٩٨ .

عَالَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، هَلْ بَلَغْتُ؟ ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : اللَّهُمَّ اشْهَدِ اللَّهُمَّ اشْهَدَ ) (') .

- وعن سُفْنِانَ بْنَ وَهْبِ الْخَوْلاَئِيَّ أَنَّهُ كَانَ تَحْتَ طُلَّ رَاحِلَة رَسُولِ اللّه عَيْ يَوْمَ حَجَّةٍ الْبُودَاعِ وَرَسُولُ اللّه عَيْ يَخْطُبُ فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَيْ : ( هَلَّ بَلَغْتُ ؟ ، فَظَنَسَنَا أَنَّهُ يُرِيدُنَا ، فَقُلْنَا : نَعْمْ ، ثُمَّ أَعَادَهُ ثَلاثَ مَرَّاتَ ، وَقَالَ فِيمَا يَقُولُ : وَخَلَنَ أَنَّهُ فِي سَبِيلِ اللّهِ خَيْرٌ رَوْحَسةٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ، وَعَدُوةٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ، وَعَدُوةٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ، وَعَدُونَةٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ، وَإِنَ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ : عَرْضَهُ وَمَالُهُ وَنَفْسُهُ ، حُرْمَةٌ مَذَا الْيَوْمُ ) (١).

- وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي حَجَّة الْوَدَاعِ : ( أَرِقًاءَكُمْ أَرِقًاءَكُمْ أَرِقًاءَكُمْ أَرِقًاءَكُمْ أَرَقًاءَكُمْ أَرَقًاءَكُمْ أَرَقًاءَكُمْ أَرَقًاءَكُمْ أَرَقًاءَكُمْ أَرَقًاءَكُمْ أَرَقًاءَكُمْ أَرَقًاءَكُمْ أَرَقَاءَكُمْ أَرَقَاءَكُمْ أَرَقَاءَكُمْ أَرَقَاءَكُمْ أَرَقَاءَكُمْ أَرَقَاءَكُمْ أَرَقَاءَكُمْ أَرَقَاءُوهُمْ ) ( ] . جَاءُوا بِذِنْبِ لا تُرْيِدُونَ أَنْ تَغْفِرُوهُ فَيِيعُوا عِبَادَ اللَّهِ وَلا تُعَذَّبُوهُمْ ) ( ] .

وعَن سَلَيْمَانَ بَنِ عَمْرِو بِن الْأَحْوَصِ عَن أَبِيه قَال : سَمَعْتُ النَّبِي عِنْ يَقُولُ فِي حَجَة الْوَدَاعِ : ( يَا أَيُهَا النَّاسُ أَلا أَيُّ يَوْمَ أَحْرَمُ ثَلاثُ مَرَّات؟ ، قَالُوا يَوْمُ الْحَرَمُ ثَلاثُ مَرَّات؟ ، قَالُوا يَوْمُ الْحَرَمُ ثَلاثُ مَرَّات؟ ، قَالُوا يَوْمُ الْحَرَمُ ثَلاثُ مَرَّات؟ ، قَالَ : فَإِنَّ دَمَاءَكُمْ وَأَمْوَالْكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ ، كَحْرَمَة يَوْمِكُم هَذَا فِي سَهْرِكُمُ هَذَا فِي بَلْدَكُمْ هَذَا ، أَلا لا يَجْنِي جَانِ إِلا عَلَى نَفْسِه ، وَلا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِه ، أَلا إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيْسَ ( وَلا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِه ، وَلا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِه ، أَلا إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيْسَ ( يَبِنُسُ ) أَنْ يُعْبَدِ فَي بَعْضِ مَا يَحْسَلُ ) أَنْ يُعْبِدَ فَي بَعْضِ مَا تَحْسَتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَيَرْضَى بِهَا ، أَلا وَكُلُ دَم مِن دَمَاء الْجَاهليَّة مَوضُوعَ تَحْمُ وَأُولُ مَا أَنْ عَلَى بَنِي نَيْثُ وَأُولُ مَا أُولًا مَوْلُودٌ عَلَى مَسْتَرضَعًا فَي بَنِي نَيْثُ وَأُولُ مَا أُولًا مَا أَنْ مُسْتَرضَعًا فَي بَنِي نَيْثُ فَقَتَلَ اللهُ هُذَيْلٌ ، أَلَا وَإِنَّ كُلُّ رَبًا مِنْ رَبًا الْجَاهلِيَّة مَوضُوع لَكُمْ رَعُوسُ أَمُولُلِكُمْ فَقَتَلَ اللهُ هُذَيْلٌ ، أَلَا وَإِنَّ كُلُّ رَبًا مَنْ رَبًا الْجَاهلِيَّة مَوضُوع لَكُمْ رَعُوسُ أَمُولُ الْكُمْ وَلُولُ مُ فَوْلُولُ مُنْ لَا مُؤْلِلُكُمْ فَقَتَلَ لَهُ هُذَيْلٌ ، أَلَا وَإِنَّ كُلُّ رَبًا مَنْ رَبًا الْجَاهِلِيَّة مَوضُوع لَكُمْ رَعُوسُ أَمُولُ الْكُمْ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَكُمْ لَا عَلَى عَلَى الْعَلَى الْمُسَالِقُ الْكُمْ وَلُولُ الْمُولِلِةُ مُولَى الْمُ الْتَلِيْلُ الْمُ وَإِنْ كُلُ وَلِي الْمُولِلِةُ الْمُولِي الْمُعَلِي الْمُؤْلِلُ مُ

<sup>-</sup> رواه الإمام أحمد في مسنده ١٧٩٧٣.

ـ رواه الإمام أحمد في مسنده ١٦٨٧٧.

<sup>&</sup>quot; - رواه الإمام أحمد في مستده ١٥٨١٣.

لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلِمُونَ ، ألا يَا أُمَاتَاهُ هَلْ بَلَغْتُ ثَلاثُ مَرَّاتِ ؟ ، قَالُوا : نَعَالَمُ ، قَالَ : اللَّهُمُّ اشْهَدْ "ثَلاثُ مَرَّاتِ") (') .

\_ وعَـن سَنَيْمَانَ آبَنِ عَمَرُو بَنِ الأَخْوَصِ عَنَ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ في اثناء حَجَّةِ الْوَدَاعِ : ( أَلَا لَا يَجْنِي جَانِ إِلَا عَلَى نَفْسِهِ ، لَا يَجْنِي وَاللَّهُ عَلَى وَلَدُهِ وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالدهِ ) ( ) .

\_ عَسن سُلَيْمَانَ بُسنِ عَمْرِو بَنْ الأَحْوَصِ حَدَّثْنَا أَبِي أَنَّهُ شُهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ ثُمَّ قَالَ : ﴿ أَيُ يَوْمِ أَحْرِمُ ؟ ، أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ ؟ ، أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ ؟ ، قَالَ: فَقَالَ النَّاسُ : يَوْمُ الْحَجَّ الأَكْبَرِ يَا رَسُسُولَ السُّلَّهِ ، قَسالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالْكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمة يَوْمَكُمْ هَذَا فِي بَلْدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، أَلَا لَا يَجْنِي جَانِ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ وَلا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ وَلا وَلَدٌ عَلَى وَالدِهِ ، أَلا إِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ ، فَلَيْس يَحِلُ لِمُسْلِمِ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ، إِلا مَا أَعَلَ مِنْ نَفْسِهِ ، أَلا وَإِنَّ كُلُّ رِبًا فِي الْجَاهِـلَيَّة مَوَيْضُـوعٌ لَكُـمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلِّمُونَ غَيْرَ رِبَا الْعَـبَّاسِ بَنِ عَبْدِ الْمُطِّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ ، ألا وَإِنَّ كُلُّ دَمِ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُ وعٌ وَأُوَّلُ دَم وُضِعَ مِنْ دِمَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ دَمُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَ مُسْتَرَضَعًا فِي بَنِي لِّيْثِ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ ، ألا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءَ خَيْرًا ، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانِ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةً ، فَ إِنَّ فَعَ لَنَ فَاهْجُ رُوهُنَّ فِي الْمَصْاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ صَرَبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ ، فَإِن أَطَغَ نَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا ، ألا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نستائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَنَكُ حَقًّا فَأَمًّا حَقُّكُمْ عَلَى نسائكُمْ فَلا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلا يَأْذُنَّ في بُيُوتِكُ مَ لِمَنْ تَكْرَهُونَ ، أَلَا وَإِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسُوتِهِنَّ وَطَعَامهن ) (") .

ا \_ رواه ابن ماجه في سننه ٣٠٤٦ .

٢ \_ رواه ابن ماجه في سننه ٢٦٥٩ .

<sup>&</sup>quot; \_ رواه الترمذي ٣٠١٢ ، ٣٠١٢ .

- عن أبو زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرِ عَنْ جَدِّهِ جَرِيرِ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّه ﷺ فَي عَنْ جَدِّهِ جَرِيرِ قَالَ : لا تَرَجِعُوا بَعْدِي كُفَّارُا فَ فَي خَبِّهِ النَّاسَ .. ثُمُّ قَالَ : لا تَرَجِعُوا بَعْدِي كُفَّارُا يَضْرُبُ بَعْضُكُمْ رَقَابَ بَعْض ) (').
- صَنْ وَاقد بنِ مُحَمَّد سَمِعْتُ أَبِي قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عِنَى فَي حَجَة الْوَدَاع : ( أَلا أَيُّ شَهْر تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً ؟ ، قَالُوا : أَلا شَهْرُنَا هَذَا ، قَالَ : أَلا أَيُ بَلَد تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً ؟ ، قَالُوا : أَلا بِلَدُنَا هَذَا ، قَالَ : أَلا أَيُ يَوْم تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةَ ؟ ، قَالُوا : أَلا يَوْمُنَا هَذَا ، قَالَ : فَإِنْ اللَّهَ تَبَارِكَ وَتَعَالَى قَدْ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمُوالكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ إِلا بِحَقَّهَا كَحُرْمَة يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا في شَهْرِكُمْ هَذَا .. أَلا هَلْ بَلَغْتُ ( تَلاَثًا ) ، كُلُ ذَلِكَ يُجِيبُونَهُ : أَلاَ.. نَعَمَ ، قَالَ وَيُحَكُمْ أَوْ وَيَلْكُمْ .. لا تَرْجِعُنَ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ) ( ).

### ثالثاً: بعض أحاديث للنبي على

#### عن حقوق الإنسان:

- عَنْ حَكِيمٍ بِنِ مُعَاوِيةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ مَا حَقُ الْمَرْأَةِ
   عَــلَى السَرْوْجِ ؟، قَالَ: (تُطْعِمُهَا إِذَا طُعِمْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلا تَضْرِبِ
   الْوَجْهَ وَلا تُقَبِّحْ وَلا تَهْجُرْ إلا في الْبَيْت)(").
- عَــنْ عَــلِيٌ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ : (أَنَّ رَجُلا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُ الْوَالدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا ، قَالَ : هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ ) (').
- عَنْ عَمْسِرِو بُسِنُ الْجَمُوحِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ عَلَى يَقُولُ : ( لا يُحِقُ الْعَبُدُ حَقَّ صَرِيحِ الإيمَانِ حَتَّى يُحِبُّ لِلَّهِ تَعَالَى وَيُبْغِضَ لِلَّه ، فَإِذَا أَحَبُ للَّه تَبَارِكَ وَتَعَالَى

<sup>&#</sup>x27; ــ رواه البخاري ٢٥٥٣.

<sup>&</sup>quot; ـ رواه البخاري ٦٢٨٧ .

<sup>&</sup>quot; ـ رواه أحمد في مسنده ١٩١٦، ورواه ابن ماجه في سننه ١٨٤٠ .

<sup>&#</sup>x27; ــ رواه ابن ماجه في سننه ٢٥٢ .

وَأَبْغَيضَ لِللَّهِ مَن اللَّهِ ، وَإِنَّ أُولْيَائِي مِن عَبْدِي وَأَنْ عَلَى فَقَد اسْتَحَقَّ الْوَلاءَ مِن اللَّهِ ، وَإِنَّ أُولْيَائِي مِن عَبْدِي وَأَذْكُر بِذِكْرِهِمْ ) (').

\_ عَلَنَ أَبِي أَمَامَةَ الْحِلَ ارْبِي أَرضَى الله عَنه أَنَ النّبِيّ عَلَيْ قَالَ : ( مَن اقْتَطَعَ حَلَقَ السّري مُسلّم بيمينه فَقَد أَوْجَبَ اللّهُ لَهُ بِهَا النّارَ ، وَحَرَمَ عَلَيْه الْجَنّة ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَإِنْ كَانَ شَيئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللّه؟ ، قَالَ : وَإِنْ قَضِيبًا مِن أَراك ) ( ).

- وعن عُون بن أبي جُحَيْفَة عَن أبيه قَالَ : آخَى النّبِي عَلَيْ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأبِي السَّدَرِدَاءِ ، فَرَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرِدَاءِ ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرِدَاءِ مَتَبَذَلْةَ ، فَقَالَ لَهَا : مَا شَانُكُ ؟ ، قَالَت : أَخُـوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا ، فَجَاءَ أَبُو السَّرِدَاءِ ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ : كُلْ ، قَالَ : فَإِنِّي صَائِمٌ ، قَالَ : مَا أَنَا بِآكِلِ السَّرِدَاءِ ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ : كُلْ ، قَالَ : فَإِنِّي صَائِمٌ ، قَالَ : مَا أَنَا بِآكِلِ حَتَّى تَأْكُلُ ، قَالَ : فَقَالَ : نَمْ ، فَلَمَا كَانَ اللّيلُ ، ذَهبَ أَبُو الدَّرِدَاءِ يَقُومُ ، قَالَ : نَمْ ، فَنَامَ ، ثُمَّ ذَهبَ يَقُومُ ، فَقَالَ : نَمْ ، فَلَمّا كَالَ مِنْ آخِرِ اللّيلُ ، قَالَ سَلْمَانُ : قُمْ الْآنَ ، فَصَالَيْ ، فَقَالَ : نَمْ ، فَلَمّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللّيلُ ، قَالَ سَلْمَانُ : قُمْ الْآنَ ، فَصَالَيْ اللّهُ مَا كَانَ اللّهُ مَا كَالَ مَا لَكُ عَلَيْكَ حَقًا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا ، فَأَعْطِ كُلُ ذِي حَقَّ حَقَّهُ ، فَأَتَى النّبِيّ فَيْ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النّبِيّ عَلَيْكَ حَقًا ، فَأَعْطِ كُلُ ذِي حَقَّ حَقَّهُ ، فَأَتَى النّبِيّ عَلَيْكَ حَقًا ، فَأَعْطِ كُلُ ذي حَقَّ حَقَّهُ ، فَأَتَى النّبِيّ عَلَيْكَ حَقًا ، فَقَالَ النّبِي عَلَيْكَ حَقًا ، فَقَالَ النّبِي عَلَيْكَ حَقًا ، فَقَالَ النّبِي عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ

\_ وعــن عَمْرو بن خَارِجَةً قَالَ : كُنْتُ تَحْتَ نَاقَة النَّبِيِّ ﴿ وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرِّتِهَا وَكُعَابُهَا يَنُوصُ بَيْنَ كَتَفَيَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ( أَلَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقً حَقًّ هَا يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثِ ) (').

<sup>&#</sup>x27; \_ رواه أحمد في مسند المكيين ١٤٩٩٨ .

ل حرواه أحمد في باقي مسند الأنصار حديث رقم ٢١٢١، و رواه مسلم في صحيحه كتاب
 الإيمان رقم ١٩٦٦ ومالك في الموطأ كتاب الأقضية ١٢١٥ والدارمي فس سننه كتاب البيوع ٢٤٩٠ والنسائي في سننه كتاب آداب القضاه ٣٣٤٥.

ا ــ رواه البخاري في صحيحه حُديث رقم ۱۸۳۲ ، ورواه الترمذي حديث ۲۳۳۷.

\_ رواه الدارم\_ي حديث ٢١٢٨ ، ورواه النسائي ٣٥٨١ وأبوداود ٢٤٨٦ وابن ماجة ٢٧٠٤ وأحمد ٢٠٨١ .

- وفي معاهدة الرسول على الأهل نجران اليمنيين المسيحيين حقوقاً تؤكد الحرية الدينية والعدالة والمساواة وحماية لشعائرهم الدينية ومعابدهم وأموالهم ، وفيها يقول رسول الله على أموالهم وأنفسهم وماتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم النبي رسول الله على أموالهم وأنفسهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم (كنائسهم) وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير ، ولا يغير أسقف من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته .

#### رابعا : وثائق مكملة للسنة النبوية الشريفة :

من سنن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعاً:

• خطسبة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله عقب البيعة واختياره بالشورى خطيفة لرسول الله على والتي أعلى فيها حقوق الإنسان والتمسك بالسنهج الإسلامي القويه الذي يوكد على كرامة وحرية الإنسان وحقوقه العامة والخاصة ، فيقول ('): (أما بعد ، أيها الناس : فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني ، الصدق أمانة والكذب خياتة ، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه "حتى أرد عليه حقه " ، والقوي منكم ضعيف عندي حتى آذا الحق منه إن شاء الله ، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالذل ، ولا تشهيع الفاحشة في قوم إلا عمّهم الله بالبلاء ، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم ... أيها الناس : إنما أنا مثلكم وإنه على العالمين وعصمه من الآفات ، فإنما أنا متبع ولست بمبتدع ،

<sup>&#</sup>x27; \_ شوقي ضيف ، عالمية الإسلام ، القاهرة ، مكتبة الأسرة ، الأعمال الدينية ، ١٩٩٩م ، ص١٧ -

<sup>ً –</sup> راجـع : محمـد عمارة : الإسلام وحقوق الإنسان : ضرورات لا حقوق ، مرجع سابق ، ص ١٧٠ .

فإن استقمت فاتبعونى وإن زغت فقومونى ، وإن رسول الله على قبض وليس لأحد من هذه الأمة يطلبه بمظلمة ، ضربة سوط فما دونها ، ألا وإنما لى شيطان يعتريني فإذا أتاني فاجتنبوني ، لا أؤثر في أشعاركم وأبشاركم "الشعر والجلد "، وإنكم تغدون وتروحون في أجل قد غيب عنكم علمه ، فإن استطعتم ألا يمضى هذا الأجل إلا وأنتم في عمل صالح فافعلوا، ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله ، فسابقوا في مهل آجالكم من قبل أن تسلمكم آجالكم إلى انقطاع الأعمال ، فإن قوما نسو آجالهم وجعلوا أعمالهم لغيرهم ، فأنها كم يتمنون أن تكونوا أمثالهم ، الجد الجد والوحى الوحى " الإسراع الإسراع " والنجاة النجاة ، وإن وراءكم طالباً حثيثاً أجلاً مره سريع ، واحذروا الموت واعتبروا بالآباء والأبناء والإخوان ولا تغبطوا الأحياء إلا بما تغبط به الأموات ، إن الله لايقبل من الأعمال إلا ما أريد به وجهه ، فأريدوا الله بأعمالكم ، واعلمو أن ما أخلصتم لله من أعمالكم فطاعة أتيتموها وحظ ظفرتم به وضرائب أديتموها وسلف قدم تموه من أيام فاتية لأخرى باقية لحين فقركم وحاجتكم ، واعتبروا يا عب الله بمن منات منكم وفكروا فيمن كان قبلكم: أين كانوا بالأمس ؟ وأين هم اليوم ؟ ، أين الجبارون الذين كان لهم ذكر القتال والغلبة ومواطن الحروب ؟ ، قد تضعضع بهم الدهر وصاروا رميماً قد تركت علهم القالات ، الخبيثات للخبيـ ثين والخبيثون للخبيثات ، وأين الملوك الذين أثاروا الأرض وعمروها : قد بعدوا ونسس ذكرهم وصاروا كلاشيء ، ألا إن الله قد أبقى عليهم التبعات وقطع عنهم الشهوات ومضوا والأعمال أعماهم والدنيا دنيا غيرهم وبقينا خلفا بعدهم ، فإن نحن اعتبرنا بهم نجونا ، أين الوضاء الحسنة وجوههم المعجبون بشبابهم ؟ ، صاروا تراباً وصاروا ما فرطوا فيه حسرة عليهم ، أين الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط وجعلوا فيها الأعاجيب ؟ ، قد تركوها لمن خلفهم فتسلك مساكنهم خاويسة وهم في ظلمات القبور ، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا "صوتا خفيا" ؟ . . أين من تعرفون من أبنائكم وإخوانكم ؟ ، قد انستهت بهسم آجالهم فوردوا على ما قدموا ، فحلوا عليه وأقاموا للشقوة أو

السعادة فيما بعد الموت ، ألا إن الله لا شريك له ليس بينه وبين أحد من خلقه سبب يعطيه به خيراً ولا يصرف به عنه شراً إلا بطاعته واتباع أمره، واعسلموا أنكسم عبيد مذنبون وأن ما عنده لا يدرك إلا بطاعته ... ألا وإنه لا خير بخير بعده النار ، ولا شر بشر بعده الجنة ، والله سبحانه وتعالى أعلم ).. • وفسى وثيقة للخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي لُقب بأمير المؤمنين نجده يؤكد في كتابه إلى عبد الله بن قيس المشهور بأبي موسى الأشعري ، عندما أراد أن يوله القضاء ، ونجد في هذا الكتاب مختلف حقوق الرعية وضرورة عدم المساس بحقوق الإنسان أيا كانت فيقول في وثيقته('): (بسم الله الرحمن الرحيم ، من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيسس ، سلام عليك ، أما بعد ، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلى إليك ، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له ، آس (أي سوي) بين السناس في مجلسك ووجهك حتى لا يطمع شريف في حيفك (أي ظلمك) ولا ييئس ضعيف من عدلك ، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ، والصلح جائز بين الناس إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ، ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت لرشدك أن ترجع إلى حق ، فإن الحق لا يبطله شيء ، واعلم أن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ، الفهم الفهم فيما يتلجلج في صدرك مما ليس فيه قرآن ولا سنة واعرف الأشباه والأمشال ثم قس الأمور بعد ذلك ، ثم اعمد لأحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى ... اجعل لمن ادعى حقاً غانباً أمداً ينتهي إليه ، فإن أحضر بيسنة أخذ بحقه ، وإلا استحللت عليه القضاء ، والمسلمون عدول في الشهادة إلا مجلوداً في حد أو مجرباً عليه شهادة زور أو ظناً في ولاء أو قرابة ، إن الله تسولى منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات .. وإياك والقلق والضجر والتأذي بالخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الأجر ويحسن الذخر ، فإنه من

 $<sup>^{\</sup>prime}$  – راجع : محمد عمارة : الإسلام وحقوق الإنسان : ضرورات لا حقوق ، مرجع سابق ، ص  $^{\prime}$  1  $^{\prime}$  1  $^{\prime}$  .

صلحت سريرته فيما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس ، ومن تزين للدنيا بغير ما يعلم الله منه شنأه الله (أي كرهه وعاداه) والسلام)

- وفي وثيقة أخرى لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي وثيقة الأمان التي استلم بها عمر بن الخطاب مدينة القدس الشريفة ، من بين أيدي حكامها نجد فيها العديد من حقوق الإسان في وقت السلم وفي وقت الحرب ولغير المسلمين في بلاد الإسلام ، وهي وثيقة إنسانية رائعة لتكامل الحقوق الإنسانية للإسمان بها ، قالت هذه الوثيقة " بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أعطى عبد الله عمس أميس المؤمسنين أهسل إيلياء من الأمان ، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم واكنانسهم وصلبانهم وسقيمها وبرينها وسائر ملتها ، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من خيرها ولا من صلبهم ولا من شيء من أموالهم ، ولا يكرهون على دينهم ، ولا يُضار أحد منهم ، ولا يسكن ب إياياء معهم أحد من اليهود ، وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن، وعليهم أن يخرجوا الروم واللصوص ، فمن خرج منهم فإنه آمن . على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم ، ومن أقام منهم فهو آمن ، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية ، ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه ومالسه مع الروم وخلى بنعيم وصلبهم ، فهم آمنون على أنفسهم حتى يبلغوا مأمستهم ، ومن كان بها من أهل الأرض فمن شاء منهم قعد ، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية ، ومن شاء سار مع الروم ، ومن شاء رجع إلى أهله ، لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم ، وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية ، عمر بن الخطاب ، وشهد على ذلك الشهود )
  - ومن وصايا على بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الرابع ما يؤكد الحقوق
     الفسيحة التي أعطاها الإسلام للناس ، ففي خطبة جامعة له قال (') (أما بعد ،

ا \_ راجع : محمد عمارة : الإسلام وحقوق الإنسان : ضرورات لا حقوق ، مرجع سابق ، ص

فقد جعل الله سبحانه لي عليكم حقاً ولكم على من الحق مثل الذي لي عليكم .. جعل سبحانه من حقوقه حقوقاً افترضها لبعض الناس على بعض فجعلها تستكافأ فسي وجوهها ويوجب بعضها بعضا ولا يستوجب بعضها إلا ببعض ، وأعظم مما افترض سبحانه من تلك الحقوق : حق الوالي على الرعية وحق السرعية على الوالي فريضة فرضها الله سبحانه لكل على كل ، فجعلها نظاماً لألفتهم وعزأ لدينهم فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة ولا يصلح الولاة إلا باستقامة الرعية ، فإذا أدت الرعية إلى الوالي حقه وأدي الوالي إليها حقها ، عز الحق بينهم وقامت مناهج الدين واعتدلت معالم العدل وجرت على أذلالها "طرقها " السنن ، فصلح بذلك الزمان وطمع في بقاء الدولة وينست مطامع الأعداء ، وإذا غلبت الرعية واليها أو أجحف الوالي برعيته ، اختلفت هذالك الكامة وظهرت معالم الجور وكثر الإدغال في الدين " أي كثر إدخال ما يفسد الدين " وتركت محاج السنن فعمل بالهوى وعُطلت الأحكام وكثرت علل النفوس ، فلا يستوحش لعظيم حق عُطل ولا لعظيم باطل فعل ، فهنالك تذل الأبرار وتعز الأشرار وتعظم تبعات الله عند العباد .. أتأمروني أن أطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه ؟ .. والله لا أطور " ما آمر به ولا أقر به " به ما سمر سمير " أي مدى الدهر " وما أم نجم في السماء نجما ، لو كان المال لي لسويت بينهم ، فكيف وإنما المال مال الله ، ألا وإن إعطاء المال في غير حقه تبذير وإسراف ، وهـو يرفع صاحبه في الدنيا ويضعه في الآخرة ويكرمه في الناس ويهينه عـند الله ، ولـم يضع أمرؤ ماله في غير حقه وعند غير أهله إلا حرمه الله شكرهم وكان لغيره ودهم ، فإن زئت به النعل يوماً فاحتاج إلى معونتهم فشر خليل وألأم خدين "صديق " .. والله لو وجدت المال قد تزوج به النساء وملك بــه الإمـاء لرددته ، فإن في العدل سعة ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق ... إن الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء ، فما جاع فقير إلا بما متع به غني ، والله تعالى سائلهم عن ذلك ، إن الغني في الغربة وطن والفقر في الوطن غربة ، والفقر يخرس الفطن عن حجته والمقيل غريب في بلدته ، أنتم عباد الله والمال مال الله يُقسم بينكم بالسوية ، لا فضل فيه لأحد على أحد .. ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء طلباً لما عند لله ، أحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء اتكالاً على الله ... أيها المؤمنون : إنه من رأى مسنكم عدواتاً يُعمل به ومنكراً يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرىء ومن أنكره بلسانه فقد أجر وهو أفضل من صاحبه ، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هسي العليا وكلمة الظالمين هي السفلي فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين ... فالناس منهم المنكر للمنكر بيده ولسانه وقلبه ، فذلك المستكمل لخصال الخير ، ومنهم المنكر بلسانه وقلبه والتارك بيده ، فذلك متمسك بخصلتين من خصال الخير ومضيع خصلة ، ومنهم المنكر بقلبه والستارك بيده ولسانه فذلك الذي ضيّع أشرف الخصلتين من الثلاث وتمسك بواحده ، ومنهم تارك لإنكار المنكر بلسانه وقلبه ويده فذلك ميت الأحياء ... وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق ، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر ..)

والنصوص الحديثية الفقهية كثيرة ومتعددة ، ولكننا نكتفي بالقدر الموجود ، وهو يدل دلالة واضحة على سعة حقوق الإسان في الإسلام ، هذا الإسلام الذي كرم الإسان أعظم تكريم ، سواء أكان مسلماً أو غير مسلم ، فالإسان هو الإسان ، الذي حمّله الله إيانته ، ومنحه من الحقوق الكثير والكثير ...

## قائمة

# بالمراجع العامة

### أولا الكتب والمصادر:

- ١٠ ــ القرن الكريم .
- ٢. -- كتب السنة المختلفة (صحيح البخاري -- صحيح مسلم -- مسند الإمام أحمد -- موطأ الإمام مالك -- سنن الترمذي وابن ماجه والنسائي وأبوداود والدارمي ، ورياض الصالحين ، وفقه السنة لسيد سابق ، والجامع الصغير والكبير للسيوطي ) .
- ٣٠ إبراهــــيم أنيس وآخرين ، المعجم الوسيط ، القاهرة ، دار إحياء التراث العربي ط
   ٢ ، ج٢ .
- ٤٠ إبراهيم مدكور (تصدير) المعجم الوجيز ، القاهرة ، مجمع اللغة العربية ، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم ١٩٩٠م .
- و. إبسراهيم نسافع ، كابوس الإرهاب وسقوط الأقنعة ، القاهرة ، مركز الأهرام للترجمة والنشر ، ١٩٩٤م .
  - ٦. ابن كثير ، الإصابة في تمييز الصحابة ، ج٧.
- ٧. ابسن منظور ، لسان العربي ، تصحيح أمين عبد الوهاب ومحمد العبيدي ، بيروت ،
   دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي ، ١٩٩٩م ، ج٣ ، ط٣ .
- ٨. \_\_ أبو الأعلى المودودي: مفاهيم إسلامية حول الدين والدولة ، الكويت، دار القلم ،
   ١٩٧٧م .
- ٩. ــ أبو زكريا يحيي بن شرف النووي ، رياض الصالحين ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ،
   ١٩٩١م ، ط٠٢ . .
- ١٠ ــ أحمــد أبـو الوفا ، الحماية الدولية لحقوق الإنسان ، في إطار منظمة الإمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، ٢٠٠٠م ، ط١ .

- ١١. \_ أحمد بن محمد بن على الفيومي المقري ، المصباح المنير ، بيروت ، مكتبة لبنان ،
   ١٩٨٧ م .
- ١٢. \_ أحمد عبدالرحيم السايح وأحمد عبده عوض ، قضايا البينة من منظور إسلامي ،
   القاهرة ، مركز الكتاب للتشر ، ٢٠٠٤م .
- ١٣. ـ أحمـ د عـرفات القاضي ، خصائص التربية الإسلامية عند الإمام الغزائي ، القاهرة ،
   ملحق مجلة الأزهر عدد ربيع أول ١٤١٦هـ.
- 11. \_ إسماعيل الجوهري ، الصحاح تاج اللغة ، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ، طبعة ثالثة عام ١٩٨٢م على نفقة أحمد عباس الشربتلي .
- ١٥. إسماعيل صبري مقلد ، الاستراتيجية والسياسة الدولية : المفاهيم والحقائق الأساسية ، بيروت ، مؤسسة الأبحاث العربية ، ١٩٨٥م ، ط٢ .
- ١٦. \_ إسماعيل عبد الفتاح ، التنمية الفكرية والثقافية لذوي الاحتياجات الخاصة ، القاهرة ،
   الدار الثقافية للنشر ، ٢٠٠٤م .
- ١٧. \_ إسماعيل عبد الفتاح ، الابتكار وتنميته لدي أبناننا ، القاهرة ، مكتبة الدار العربية ،
   ٢٠٠٣ م .
- ١٨. \_ إسـماعيل عبد الفتاح ، الذكاء وتنميته لدى أطفالنا ، القاهرة ، الدار العربية للكتاب ،
   ٢٠٠٢م ، ط٣.
- ١٩. ــ اسـماعيل عبد الفتاح ، القيم السياسية في الإسلام ، القاهرة ، الدار الثقافية للنشر ،
   ٢٠٠١م .
- ٢٠. \_ إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي، فن التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة،
   الإسكندرية، مركز الإسكندرية للكتاب، ٢٠٠٠م.
- ٢١. \_ إسماعيل عبد الفتاح ، الأتوار البهية في اله صايا الإسلامية ، القاهرة ،الدار المصرية اللبنانية ، ١٩٩٩م.
- ٢٢. \_ إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي ، الفطرة وقيمة العمل في الإسلام ، مكة ، رابطة العالم العدد ١٤١٠ / ١٤١٥ العدد العالمي ، سلسلة دعوة الحق ، السنة الثامنة ، العدد ٩٤ / ١٤١٠ هـ/ ١٤١٨م.
- ٢٣. \_ السعيد أحمد الهاشعمي : جواهر الأدب في أديبات وإنشاء لغة العرب ، بيروت ،
   منشورات المعارف ، بدون تاريخ.
- ٢٠. \_ السيد أحصد المخزنجي ، العدل والتسامح الإسلامي ، مكة المكرمة ، رابطة العالم الإسلامي ، سلسلة دعوة الحق ، العدد ٢٠ ، يونيو ١٩٨٧م .

- ٢٥. السيد عبد الحكيم عبد الله ، أهمية الرضاعة الطبيعية دينياً وصحياً ، القاهرة ، هدية مجلة الأزهر ، ذو القعدة ١٩٨٦ ١٩٨٥م .
  - ٢٦. السيوطي في الجامع الصغير ج٢.
- ٢٧. الشافعي محمد بشير ، قانون حقوق الإنسان ، مصر المنصورة . مكتبة الجلاء الجديدة ، ١٩٩٢م .
- ٢٨. ــ أنطسونى ســـكوتى : أمن رجال الأعمال الإرهاب الدولي القاهرة ، مركز المعلومات والدارسات ، بدون تاريخ .
- ٢٩. جعفر عبد السلام، القانون الدولي الإنساني في الإسلام، في، القانون الدولي الإنساني: دليل للتطبيق على الصعيد الوطنى، تقديم أحمد فتحي سرور، القاهرة، المستقبل العربي بالاشتراك مع الصليب الأحمر، ٢٠٠٣م.
- ٣٠. حعفر عبد السلام ، الإسلام وحقوق الإنسان ، القاهرة ، رابطة الجامعات الإسلامية ودار محيسن ، سلسلة فكر المواجهة رقم ٤ ، ٢٠٠٢م .
- ٣١. حسامد سلطان ، أحكام القاتون الدولي في الشريعة الإسلامية ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، ١٩٧٠م.
- ٣٢. ـ حسني درويسش عبد الحميد ، القضاء حصن الحريات ، القاهرة ، دار المعارف . سلسلة اقرأ ، العدد ٢٩ م . ١٩٨٦ .
- ٣٣. ـ حســـين العودات ، المرأة العربية في الدين والمجتمع ، دمشق ، دار الأهالي ،
  - ٣٤. حسبين فوزي النجار ، الإسلام والسياسة ، القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٨٥م .
- ٣٥. \_ خالد محمـــد خالد ، رجـال حول الرسول ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، ١٩٨٧ م ، طه .
- ٣٦. ـ ديفيد درنر ، رعاية الأطفال المعوقين ، ترجمة عفيف الرزاز ، لبنان ، ورشة الموارد العربية للرعاية الصحية وتنمية المجتمع ، ١٩٩٢م .
- ٣٧. ـ زكـريا الـبري ، حقـوق الإنسان في الإسلام ،القاهرة ، مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، ١٩٨١ .
- ٣٨. ـ سـعدي أبـو حـبيب ،الوجيز في المبادئ السياسية في الإسلام ، جدة ،كتاب النادي الأدبي الثقافي ،رقم ٦ ، ١٩٨٢.
- ٣٩. ـ سعدي أبو حبيب ، دراسة في منهاج الإسلام السياسي ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ١٩٨٥ م .

- ٤٠ ـ سسمير فرج ، الولاء بين علم النفس والقرآن ، القاهرة ، المتحدة للطباعة والنشير،
   ١٩٨٩ م .
- 11. .. سبيد الماحي ، الإسلام حرر المرأة الأوربية ، القاهرة ، دار محيسن للطباعة والنشر والتوزيع ، ٢٠٠٣م .
- ٢٤. \_\_ سيد قطب ، العدالة الاجتماعية في الإسلام ، القاهرة ، دار الشروق ،
   ٢٩٧٤ م .
- ٣٤. \_ شريف عتلم ، محاضرات في القانون الدولى الإنساني ، القاهرة ، المستقبل العربي واللجنة الدولية للصليب الأحمر ، ٢٠٠٣ ، ط ٣ .
- ٤٤. \_ شـــوقي ضيف ، عالمية الإسلام ، القاهرة ، مكتبة الأسرة ، الأعمال الدينية ،
   ١٩٩٩ م .
- ٥٤. \_ صالح بن حسين العايد ،حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام،الرياض،دار كنوز أشبيليا،٢٠٠٣ م، ط ٤.
- ٢٦. \_ ظافر القاسمي ، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي ، بيروت ، دار النفانس ،
   ١٩٨٥ م ، ط ٥ .
- ٧٤. \_ عباس محمود العقيداد ،الديمقراطية في الإسلام،القاهرة ،دار المعارف ، ١٩٧١م .
  - ١٤٨. \_ عبد الحكيم عبد اللطيف الصعيدي ، البيئة في الفكر الإنساني والواقع الإيماني ،
     القاهرة ، الدار المصرية اللبنانية ، ١٩٩٦م ، ط٧ .
  - ٩٤. عبد الحليم عويس ، المسلمون في معركة البقاء ،القاهرة ، دار الاعتصام ، ٩٧٩ إم .
  - ٥. \_ عبد الحميد إسماعل الأنصاري ، المرأة الخليجية وحق الانتخاب والترشيح : رؤية تحليلية فقهية معاصرة ، في ، كتاب ندوة جامعة الكويت منح المرأة حقوقها السياسية واستشراف دورها المأمول وتحدياته ٤\_٥أكتوبر ١٩٩٩م ، الكويت ، مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ، جامعة الكويت ، ٢٠٠٠م .
  - ١٩٧٥ . عبد الرحمـــن بدوي ، الأخــــلاق النظرية ، الكويت ، وكالة المطبوعات ، ١٩٧٥ م ، ط ١.
  - ٧٥. \_ عبد الغني عبد الحميد محمود ، حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإسساني والشسريعة الإسلامية ، تقديم محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر ، القاهرة ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، ٢٠٠٠م .

- ٣٥. عبد الله بسن عبد المحسن التركي ، الأمن في حياة الناس وأهميته في الإسلام ، الرياض ، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، ١٩٩٧م .
- عبد الله ناصر السدحان ، رعاية المسنين في الإسلام ، القاهرة ، ملحق مجلة الأزهر
   عدد شوال ۱٤۲۱هـ.
- ٥٥. ـ عبد الله بن ناصر السدحان ، رعاية المسنين في الإسلام ، الرياض ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، سلسلة الداء والشفاء رقم ١٤١٧ ، ١٤١٧هـ ١٩٩٧م .
- ٦٥٠ عسبد الكسريم زيسدان ، الفسرد والدولة في الشريعة الإسلامية ، الرياض ، الاتحاد الإسلامي للمنظمات الطلابية ، بدون تاريخ .
- ٧٥٠ عبد الوهاب الكيالي ( المؤلف الرئيسي ) موسوعة السياسة ، بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ج٢ ،ط١ ، ١٩٨١م.
- ٥٨ عبد الوهاب عوض الله (مراجعة) المعجم الوسيط ، القاهرة ،مجمع اللغة العربية ،
   ١٩٨٥ م ، ج١، ط٣ .
- ٩٥. عـثمان السعيد الشرقاوي ، شريعة القتال في الإسلام ، القاهرة ، مكتبة الزهراء ،
   ١٩٧٢م.
- ٦٠. عز الدين فودة ، قانون الحرب في الفقه الدولي ، القاهرة ، بدون ناشر ، ١٩٨١م .
- ٦١. عــ لاء قــاعود ، اللجــنة المعنية بحقوق الإنسان : وثائق أساسية ، القاهرة ، مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ، ٢٠٠٢م .
- ٦٢. على عبد الواحد وافي ، حقوق الإنسان في الإسلام ، القاهرة ، دار نهضة مصر ،
   ١٩٦٧ ، ط ٤ .
- ٦٣. على عزت بيجوفيتش ، الإسلام بين الشرق والغرب ، الكويت ، مجلة النور ومؤسسة بافاريا للنشر والإعلام والخدمات ، ١٩٩٤م .
- ٦٤. عماد الدين الشربيني ، مبادي القانون والالتزام ، القاهرة ، على نفقة المؤلف ، بدون تاريخ.
- ٥٦. ـ عمر عبد الحفيظ الجيوسي، مهلاً يا دعاة حقوق الإنسان ، الشارقة ، جمعية المعلمين ، السلسلة التربوية ، ١٦ ، ٢٠٠٢م .
- ٦٦. عمر يوسف حمزة ،حقوق الإنسان في القرآن الكريم،القاهرة،مركز الكتاب للنشر،
   ١٩٩٨م.
- ٦٧. ــ فاروق يونس أبو الرب ، الإسلام وحقوق الإنسان ، فيطين ، رام الله ، مطبعة رفيدي
   ، ٢٠٠١م .

- ٨٦. \_ فايز فرج ، عباقرة هزموا اليأس، القاهرة ، دار الثقافة ، ١٩٨٩ م ، ط٢ .
- ٦٩. ــ فــؤاد بســيوني متولي ، الأمومة والطفولة : الطفولة ، الاسكندرية ، سلسلة المكتبة التربوية الكتاب السادس ، مركز الاسكندرية للكتاب ، ٩٩٨ م .
- ٧٠ فسؤاد عبد المنعم ، أصول نظام الحكم في الإسلام ، الإسكندرية ، مركز الإسكندرية للكتاب ،بدون تاريخ.
- ١٧٠ كارشاف إدريس ، معجم الآيات القرآنية لحقوق الإنسان ، الرباط ، دار الأمان للنشر ومطبعة المعارف الجديدة ، ١٩٩٢م .
- ٧٢. -- كــتاب الأطفال ومعوقات التنشئة السوية (تحرير ) ، الكويت ، الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية ، ٩٨٦/١٩٨٥ م ، الكتاب السنوي الثالث .
- ٧٣. كتاب تربية التسامح وضرورات التكافل الاجتماعي ، الكويت ، الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية ، الكتاب السنوي العاشر ١٩٩٥/١٩٩٤م .
- ٤٧٠ ــ لطفي محمود عبد الحليم ، حقوق الإنسان بين إعلان الأمم المتحدة والقرآن ، القاهرة ، المصباح للنشر والترجمة ، ١٩٩٢م.
- ٧٠. لطف عبد القادر دسوقي وحسين فرج الشاذلي ومحمود عبد الله برات ، منهج الإسلام في الحفاظ على البيئة ، القاهرة ، المركز العربي للإعلام البيئي ، بدون تاريخ.
  - ٧٦. ـ مجلة السياسة الدولية ، العدد ٣٩ ، يناير ١٩٧٥م ، السنة الحادية عشرة.
- ٧٧. محم القاهرة ، التكافل الاجتماعي في الإسلام ، القاهرة ، الدار القومية ،
   ١٩٦٤ م .
- ٧٨. ــ محمد السعيد طنطاوي ، الإسلام يرسم للمجاهدين طريق النصر ، القاهرة ، المجلس الأعلى للشنون الإسلامية ، سلسلة كتب إسلامية ، العدد ١٧١ .
- ٧٩. ـ محمد بن أحمد بن إياس ، بدائع الزهور في وقائع الدهور ، القاهرة ، المكتبة التوفيقية، ١٩٩٢م ، ط١ .
- ٨٠ ـ محمد توفيق رمزي،علم السياسة أو مقدمة في أصول الحكم،القاهرة،مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥٧، ط٢
- ٨١. محمد جعفر الظالمي ، الفقه السياسي في الإسلام ، بيروت ، دار الحياة ، ١٩٧١م .
- ٨٢ محمد خالد ، المرأة العاملة : تحديات الواقع والمستقبل ، القاهرة ، دار المعارف ،
   ١٩٩٩ م .

- ٨٣. ــ محمــد رشــاد خــايفة ، توجيهات من السنة في مجال الأخلاق والأسرة ، القاهرة ،
   الهيئة العامة لشنون المطابع الأميرية ، ١٩٨٤م .
- ٨٤. ــ محمد السعيد الأودن ، الإسلام وحقوق الإنسان : دراسات إسلامية للقضايا المعاصرة
   ، القاهرة ، بدون جهة نشر ، ٢٠٠٤م .
- ٨٥. ــ محمد سليم العوا ، في النظام السياسي للدولة الإسلامية ، القاهرة ،المكتب المصري الحديث ، ١٩٧٥م .
- ٨٦. ــ محمـد طـلعت الغـنيمي ، الأحكام العامة في قانون الأمم ، دراسة في كل من الفكر الغسربي والاشـنراكي والإسـلامي : قانون السلام ، الاسكندرية ، منشأة المعارف ،
   ١٩٧٠ .
- ٨٧. ــ محمد عبد الشافي اللبان ، حقوق الإنسان المعاصر ، القاهرة ، الهيئة العامة للاستعلامات، ٩٧٩ م.
- ٨٨. ـ محمد على أبو ريان: الإسلام السياسي في الميزان، الإسكندرية دار المعرفة الجامعية، بدون تاريخ.
- ٨٩. محمد فتحي عثمان ، من أصول الفكر السياسي الإسلامي ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ١٩٨٤م .
- ٩٠. ــ محمد فرج ، الاستراتيجية العسكرية الإسلامية ، القاهرة ، مجمع البحوث الإسلامية ، سلسلة البحوث الإسلامية ، العدد ٧٩ مارس ١٩٧٥م .
- ٩١. ــ محمــد فــؤاد عبد الباقي ،المعحم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم ، بيروت ،مؤسسة جمال للنشر ، بدون تاريخ.
- ٩٢. ـ محمد كامل حله ، القيم الدينية والمجتمع ، القاهرة ، دار المعارف ،سلسلة إقرأ ، العدد ٣٨٦، يوليو ١٩٨٣م.
- ٩٣. ــ محمـ كمـ الديسن إمام ،الحرب والسلام في الفقه الدولي الإسلامي ،القاهرة ،دار الطباعة المحمدية ، ٩٧٩ م.
- ٩٤. ــ محمـد ماهـر ، الكفاح ضد الجريمة في الإسلام ، القاهرة ، المجلس الأعلى للشنون الإسلامية ، لجنة التعريف الإسلام ، الكتاب الثاني والسبعون ، يوليو ١٩٧٢م .
- ٩٥. ـ محمود غزلان، حقوق الإنسان في الإسلام، القاهرة، دار التوزيع الإسلامية، ٢٠٠٢م
   ١ ط١٠.
- 97. ــ محمسد يوسسف الكاندهلوي:حياة الصحابة ، جـــ ، بيروت دار الكتب العلمية،ط ١، ١٩٨٠ م ، ١٤٠٧هـ.

- 99. \_ مسراد هوفمسان ،الإسلام كبديل ،الكويت ،مجلة النور ومؤسسة بافاريا ،سلسلة نافذة على الغرب رقم ١ ، ١٩٩٣م.
- ٩٨. مفيسد شسهاب (تقديم) دراسات في القانون الدولى الإنساني ، القاهرة ، دار المستقبل العربي واللجنة الدولية للصليب الأحمر ، ٢٠٠٠م ، ط١ .
- ٩٩. ـ منصور الرفاعي عبيد ، حقوق الآباء على الأبناء في المنظور الإسلامي ، بيروت ،
   دار الجيل ، ٩٩٣ م.
- ١٠٠. منصور الرفاعي عبيد ، الإسلام ورعايته للطفولة ، القاهرة ، دار الشعب ، ١٩٩٢م
- ١٠١. منصور السرفاعي عبيد ، نظام الحكم في الإسلام ، القاهرة ، الدار الثقافية للنشر ، ١٠٠٨ م ، ط١.
- ١٠٢ ... منصـورالرفاعي عـبيد ، الإسلام وموقفه من العنف والتطرف والإرهاب، القاهرة ،
   الهيئة المصرية العامة للكتاب ، سلسلة قضايا إسلامية ، ١٩٨٧م.
- 1.۳ موسوعة الحديث الشريف للأئمة التسعة ، (C.D) صخر لبرامج الحاسب ، القاهرة ، الإصدار الأول ، ١٩٩٦م .
- ١٠٤. المؤتمر العام الخامس عشر للمجلس الأعلى للشنون الإسلامية: مستقبل الأمة الإسلامية، ٩-٢٠١ مسايو ٣٠٠٣م، القاهرة، الهيئة العامة للاستعلامات والمجلس الأعلى للشنون الإسلامية، ٣٠٠٣م.
- ١٠٥ مؤتمسر المرأة السنوي الرابع: الإعداد الصحي والنفسي من أجل حياة زوجية أفضل ،
   أبوظبي ، وزارة الصحة ، إبريل ١٩٩٧م.
- ١٠٦. نبيلة استماعيل رسلان ، حقوق الطفل في القانون المصري ، القاهرة ، مهرجان القراءة للجميع ، مكتبة الأسرة ، ٢٠٠٢م ، ج١ .
- ١٠٨. هـدى قـناوي ومحمـد محمد على قريش ، حقوق الطفل ، بين المنظور الإسلامي والمواثيق الدولية ، القاهرة ، الأتجلو المصرية ، ١٩٩٨م .
- ١٠٩ ... هيئم مناع ، الإسبلام وحقوق المرأة ، القاهرة ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، سلسلة مبادرات فكرية رقم ١٧ ، ٢٠٠١م .
- ١١٠ وانسل أحمد علام ، الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ،القاهرة ،دار النهضة العربية،
   ١٩٩٩م.

١١١. يوسف القرضاوي ، الصحوة الإسلامية بين الجمود والطرف ، قطر ، رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية ، كتاب الأمة ، شوال ١٤٠٢ هـ ، ط١.

### ثانياً: المقالات العلمية:

- ا. -- إسماعيل أمين الحاج حمد نواهضة ، الرؤية الإسلامية لحقوق الإسان ، في ، المؤتمر العام الخامس عشر للمجلس الأعلى للشنون الإسلامية : مستقبل الأمة الإسلامية ، ٩-١٠ ما القاهرة ، الهيئة العامة للاستعلامات والمجلس الأعلى للشنون الإسلامية ، ٢٠٠٣م.
- ٢. السحيد الصاوي السيد ، الإسلام والزواج ، في ، مؤتمر المرأة السنوي الرابع : الإعداد الصححي والنفسي من أجل حياة زوجية أفضل ، أبوظبي ، وزارة الصحة ، إبريل ١٩٩٧م.
- ٣. أنسور أحمد رسلان ، الرؤية الإسلامية لحقوق الإنسان ، في ، المؤتمر العام الخامس عشر للمجلس الأعلى للشنون الإسلامية : مرجع سابق.
- ٤. ـ بطرس بطرس غالي ، حقوق الإنسان بين التنمية والديمقراطية ، القاهرة ، مجلة السياسة الدولية ، العدد ١١٤ السنة التاسعة والعشرون ، أكتوبر ١٩٩٣م .
- دجوديست ج غسردام ، النساء وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، في ، مفيد شهاب(تقديم) دراسات في القانون الدولي الإنساني ، القاهرة ، دار المستقبل العربي واللجنة الدولية للصليب الأحمر ، ٢٠٠٠م ، ط١ .
- ٦. عاصر الزمالي ، حماية الأطفال في حالات النزاع المسلح ، في ، مفيد شهاب ( تقديم )
   دراسات في القانون الدولى الإنساني ، المرجع السابق .
- ٧. عبد الغنى عبد الحميد محمود ، حماية ضحايا المنازعات المسلحة في القانون الدولى الإنساني والشريعة الإسلامية ، في ، مفيد شهاب (تقديم) دراسات في القانون الدولى الإنساني ،المرجع السابق.
- ٨. ــ عبد الحكيم العيلي ، حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية ، القاهرة ، مؤسسة الأهرام
   ، مجلة السياسة الدولية ،العدد ٣٩ ، يناير ٩٧٥ م ، السنة الحادية عشرة.
- ٩. كاتارينا توماشفسكي ، حقوق المرأة من خطر التفرقة إلى الخلص منها ، المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية العدد ١٥٨ /٩٩٨ م .

- ١٠ محمد جابر الأتصاري ، مفهوم التسامح في الثقافة العربية والإسلامية ، في ، كتاب
  تسربية التسامح وضرورات التكافل الاجتماعي ، الكويت ، الجمعية الكويتية لتقدم
  الطفولة العربية ، الكتاب السنوي العاشر ١٩٩٤/٥٩٩٥ .
- 11. ــ محمد جمال الدين ،نحر عقيدة عسكرية إسلامية ، القاهرة ،مجلة الأزهر ،عدد محرم ١١٣٩٦ هــ / يناير ١٩٧٦م .
- ١٢. \_ محمد شسوقي الفنجري ، الإسلام وحقوق الإنسان ، أبوظبي ، مجلة منار الإسلام ،
   وزارة الأوقاف والشنون الإسلامية ، العدد ١٣٥ إبريل ١٩٩٢م .
- ١٣. \_ محمد قريد الصادق ، حقوق المسنين في الإسلام ،أبوظبي ، منار الإسلام ، العدد
   ٣٤٨ . أو الحجة ١٤٢٤هـ فبراير ٢٠٠٤ .
- ١٤. ـ محمد فوزي حمزة ، رعاية المسنين في ضوء القرآن الكريم والحديث الشريف ، أبو ظبي ، مجلة منار الإسلام ، العدد الثالث السنة الثامنة ، ربيع أول ١٤٠٣هـ ديسمبر ١٩٨٢ م.
  - ١٥. ــ محمـود رزق محمـود ، الأسرى في صدر الإسلام : دراسة تاريخية ، في دورية التاريخ والمستقبل ، المنيا ، كلية الآداب قسم التاريخ ، المجلد الأول ، العدد الأول ، 9 ٩ ٩ ٩ ٨ م.
- 17. \_ نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية ، اليونسكو ، العدد ١٥٨ ، ديسمبر ١٩٩٨م .